قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِدِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن مَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَّا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَنْرِهِينَ اللَّهِ عَدِ افْتَرَيْنَا عَلَ اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَأْعَلَى ٱللَّهِ تَوكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِنِحِينَ ﴿ ﴿ فَالَ ٱلْكُلُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ لِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ اللَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغُنُكُمْ رِسَكَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُّهُكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا آهَلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٣ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَّقَالُوا قَدْ مَسَّى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاهُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُونَ ١٠٠٠ فَدُ

قَدُّ مَسَّى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذَنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشَّعُونَ ﴿ اللهِ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِدِهِ)

و هم الأشراف و الكبراء منهم الذين اتبعوا أهواءهم و لهوا بلذاتهم، فلما أتاهم الحق و رأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة، ردوه و استكبروا عنه، فقالوا لنبيهم شعيب و من معه من المؤمنين المستضعفين:

(لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَّا

استعملوا قوتهم السبعية، في مقابلة الحق،

و لم يراعوا دينا و لا ذمة و لا حقا،

و إنما راعوا و اتبعوا أهواءهم و عقولهم السفيهة التي دلتهم على هذا القول الفاسد،

فقالوا: إما أن ترجع أنت و من معك إلى ديننا أو لنخرجنكم من قريتنا.

ف\_\_\_( شعیب )

الكي كان يدعوهم طامعا في إيمانهم،

و الآن لم يسلم من شرهم، حتى توعدوه إن لم يتابعهم - بالجلاء عن وطنه، الذي هو و من معه أحق به منهم.

#### فــــ(قَالَ)

لهم شعيب الطِّيِّالإمتعجبا من قولهم:

## (أَوَلُو كُنَّا كَنرِهِينَ )

أي: أنتابعكم على دينكم و ملتكم الباطلة، و لو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلانها، فإنما يدعى إليها من له نوع رغبة فيها،

أما من يعلن بالنهي عنها، و التشنيع على من اتبعها فكيف يدعى إليها؟

## ﴿ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنَنَا ٱللَّهُ مِنَّهَا

أي: اشهدوا علينا أننا إن عدنا إليها بعد ما نجانا الله منها و أنقذنا من شرها، أننا كاذبون مفترون على الله الكذب،

فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جعل لله شريكا،

و هو الواحد الأحد الفرد الصمد،

الذي لم يتخذ ولدا و لا صاحبة، و لا شريكا في الملك.

## ( وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّكُاسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًأْعَلَى ٱللَّهِ

## تَوكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيعِينَ)

\*\*\*خير الحاكمين فإنه العادل الذي لا يجور أبدا

أي: يمتنع على مثلنا أن نعود فيها، فإن هذا من المحال،

فآيسهم الطِّيِّيِّ من كونه يوافقهم من وجوه متعـــدة:-

1من جهة أنهم كـــارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك.

2-و من جهة أنه جع\_\_\_ل ما هم عليه كذبا،

و أشهدهم أنه إن اتبعهم و من معه فإنهم كاذبون.

-3 اعترافه منة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها.

4- أن عوده\_\_\_\_ فيها - بعد ما هداهم الله - من المحالات، بالنظر إلى حالتهم الراهنة،

و ما في قلوبهم من تعظيم الله تعالى و الاعتراف له بالعبودية،

و أنه الإله وحده الذي لا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له،

و أن آلهة المشركين أبطل الباطل، و أمحل المحال.

و حيث إن الله منَّ عليهم بعقول يعــرفـون بهـا:-

الحق و الباطل، و الهدى و الضلال.

و أما من حيث النظر إلى مشيئة الله و إرادته النافذة في خلقه،

التي لا خروج لأحد عنها، و لو تواترت الأسباب و توافقت القوى،

فإنهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئا أو يتركونه،

و لهذا استثنى:-

#### ( وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ

أي: فلا يمكننا و لا غيرنا، الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه و حكمته،

و قد (وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا)

فيعلم ما يصلح للعباد و ما يدبرهم عليه.

## أُعَلَى ٱللَّهِ تَوَّكُّلُناً)

أي: اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط المستقيم،

و أن يعصمنا من جميع طرق الجحيم،

فإن من توكل على الله، كفاه، و يسر له أمر دينه و دنياه.

## (رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ)

أي: انصر المظلوم، و صاحب الحق، على الظالم المعاند للحق

(وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَانِحِينَ )

و فتحـــه تعالى لعبــاده نـــوعـــان.-

1-فتح العلم، بتبيين الحق من الباطل، و الهدى من الضلال، و من هو من المستقيمين على الصراط، ممن هو منحرف عنه.

2-فتحه بالجـــزاء و إيقاع العقوبة على الظالمين،

و النجاة و الإكرام للصالحين،

فسألوا الله أن يفتح بينهم و بين قومهم بالحق و العدل،

و أن يريهم من آياته و عبره ما يكون فاصلا بين الفريقين.

#### ( وَقَالَ ٱلْكُأْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ)

محذرين عن اتباع شعيب،

#### (لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُورُ إِذَا لَّخَسِرُونَ)

هذا ما سولت لهم أنفسهم أن الخسارة و الشقاء في اتباع الرشد و الهدى، و لم يدروا أن الخسارة كل الخسارة في لزوم ما هم عليه مـــن:-

[الضلل و الإضلل]

و قد علموا ذلك حين وقع بهم النكال.

#### ( فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ )

أي: الزلزلة الشديدة

\*\*\* أَخْبَرَ تَعَالَى هَاهُنَا أَنَّهُمْ أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
 كَمَا أَرَجَفُوا شُعَيْبًا وَ أَصْحَابَهُ وَ تَوَعَّدُوهُمْ بِالْجَلَاءِ،
 كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ في سُورَةِ "هُودٍ" فَقَالَ:

{ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ}

[هُود:94]

العوو المُنَاسَبَةُ فِي ذَلِكَ - وَ اللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُمْ لَمَّا تَهَكَّمُوا بِنَبِيِّ اللَّهِ شُعَيْبٍ فِي وَ الْمُنَاسَبَةُ فِي ذَلِكَ - وَ اللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُمْ لَمَّا تَهَكَّمُوا بِنَبِيِّ اللَّهِ شُعَيْبٍ فِي قَوْلِهِمْ: {أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ

إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ} [هُودٍ: 87]

فَجَاءَتِ الصَّيْحَةُ فَأَسْكَتَتْهُمْ.

وَقَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْهُمْ فِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ:

{فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [الشُّعَرَاءِ:189] وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ فِي سِيَاقِ الْقِصَّةِ:

{فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ}[الشُّعَرَاءِ:187]

فَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ كُلُّهُ:

1-أَصَابَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ،"

وَ هِيَ سَحَابَةٌ أَظَلَّتْهُمْ فِيهَا شَرَرٌ مِنْ نَارٍ ولَهَب و وهَج عَظِيم،

2-ثُمَّ جَاءَتْهُمْ صَيْحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ

3-وَ رَجْفَةٌ مِنَ الْأَرْضِ شَدِيدَةٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَزَهَقَتِ الْأَرْوَاحُ، وَ فَاضَتِ النُّفُوسُ وَ خَمَدَتِ الْأَجْسَادُ،

#### (فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ)

أي: صرعى ميتين هامدين.

\*الميسر: لاصقين بالأرض على رُكَبهم و وجوههم،

ال تعالى ناعيا حالهم

(الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا )

أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم،

و كأنهم ما تمتعوا في عرصاتها،

و لا تفيئوا في ظلالها،

و لا غنوا في مسارح أنهارها،

و لا أكلوا من ثمار أشجارها،

حين فاجأهم العذاب،

فنقلهم من مورد اللهو و اللعب و اللذات، إلى...

مستقر الحزن و الشقاء و العقاب و الحدركات

و لهذا قال: (ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ ٱلْخَسِرِينَ)

أي: الخسار محصور فيهم،

لأنهم خسروا دينهم و أنفسهم و أهليهم يوم القيامة،

ألا ذلك هو الخسران المبين، لا من قالوا لهم:

( لَبِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ )

فحين هلكوا تولى عنهم نبيهم شعيب الطيالة

وَ قَالَ معاتبا و موبخا و مخاطبا بعد موتهم:

( فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدْ أَبْلَغُنُكُمْ رِسَكَتِ رَبِّي)

أي: أوصلتها إليكم، و بينتها حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه، و خالطت أفئدتكم

## (وَنَصَحْتُ لَكُمْ)

فلم تقبلوا نصحى، و لا انقدتم لإرشادي،

بل فسقتم و طغيتم.

#### (فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ)

\*الميسر:فكيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية الله و كذبوا رسله?

1-ردوه

2-و لـــم يقبلوه و لا يليق بهم إلا الشر،

فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم،

بل يفرح بإهلاكهم و محقهم.

فعياذا بك اللهم من الخزي و الفضيحة،

و أي شقاء و عقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم؟

# وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ مِن نَّبِي إِلَّا آخَذُنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاةِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (اللهُ مُمَّ بَدُلْنَا مَكَانَ السَّيِتَةِ الْحُسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَاتَهَا الضَّرَّاةُ وَهُمْ لَا يَشْعُمُونَ (اللهُ وَالسَّرَّاةُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُمُونَ (اللهُ اللهُ الله

يقول تعالى: ( وَمَا آرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِّن نَّبِيٍّ)

يدعوهم إلى عبادة الله، و ينهاهم عن ما هم فيه من الشر،

فلم ينقادوا له:

(إِلَّا آَخَذُنَّا آَهُلَهَا)

إلا ابتلاهم الله

(بِٱلْبَأْسَاءِ)

أي: بالفقر (((\*\*\*الحاجة)))

(وَٱلضَّرَّآءِ)

المرض و أنواع البلايا

(لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ )

إذا أصابتهم، أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله و استكانوا للحق.

\*الميسر: رجاء أن يستكينوا و ينيبوا إلى الله،و يرجعوا إلى الحق.

( 🛱 )

إذا لم يفد فيهم، و استمر استكبارهم، و ازداد طغيانهم.

\*\*\*فقلب عليهم الحال ليختبرهم فيه

## (بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ)

فَأَدَرَّ عليهم الأرزاق، و عافى أبدانهم، و رفع عنهم البلاء

#### (حَتَّىٰ عَفُواً)

أي: كثروا، و كثرت أرزاقهم و انبسطوا في نعمة الله و فضله، و نسوا ما مر عليهم من البلاء.

#### (وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَلَةَنَا ٱلضَّرَّآةُ وَٱلسَّرَّآةُ)

أي: هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين و اللاحقين، تارة يكونون في سراء

و تارة في ضراء،

و تارة في فرح،

و مرة في ترح،

على حسب تقلبات الزمان و تداول الأيام،

و حسبوا [أنها ليست للموعظـــة و التذكيــر،]

و [لا للاستـــدراج و النكيــر] حتى إذا اغتبطوا،

و فرحوا بما أوتوا، و كانت الدنيا، أسر ما كانت إليهم،

## (فَأَخَذْنَهُم)

بالعذاب

## (بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشَعُونَ)

\*\*\*فجأة

أي: لا يخطر لهم الهلاك على بال،

و ظنوا أنهم قادرون على ما آتاهم الله،

و أنهم غير زائلين و لا منتقلين عنه.

\* الميسر: فأخذناهم بالعذاب فجأة و هم آمنون،

لا يخطر لهم الهلاك على بال

\*\*\* ابْتَلَاهُمْ بِهَذَا وَ هَذَا لِيَتَضَرَّعُوا و يُنيبوا إِلَى اللهِ،

فَمَا نَجَع فِيهِمْ لَا هَذَا وَ لَا هَذَا، وَ لَا انْتَهَوْا بِهَذَا وَ لَا بِهَذَا

بَلْ قَالُواً: قَدْ مَسَّنَا مِنَ الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ،

ثُمَّ بَعْدَهُ مِنَ الرَّخَاءِ مِثْلُ مَا أَصَابَ آبَاءَنَا فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ،

وَ إِنَّا هُوَ الدَّهْرُ تَارَاتٌ وَ تَارَاتٌ،

وَ لَمْ يَتَفَطَّنُوا لِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِمْ،

وَ لَا اسْتَشْعَرُوا ابْتِلَاءَ اللهِ لَهُمْ فِي الْحَالَيْنِ.

وَ هَذَا بِخِلَافِ حَالِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ اللهَ عَلَى السَّرَّاءِ،
 وَ يَصْبِرُونَ عَلَى الضَّرَّاءِ، كَمَا ثَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ:

\*\*\* صحیح مسلم

(2999) عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِّ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ،

وَ لَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِن،

إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ،

وَ إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكُنتٍ مِّنَ ٱلسَّكَامِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُوا ۚ فَأَخَذُنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ أَفَأْمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْكَا وَهُمْ نَابِمُونَ اللهُ أَوَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ الله أَفَأُمِنُواْ مَحْكُرُ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَحْكُرُ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١١ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آَن لَّوْ نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّهُ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهُ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبَـُلُّكَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهُ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَّلُو إِن وَجَدُنَا أَكْثُرُهُمْ لَفَسِقِينَ اللَّ أَمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِتَايَكِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُوا مَجَا نَظُرَ كَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَقَالَ مُوسَولِ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن زَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ 💮

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْ نَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله الْفَالِمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا

## وَهُمْ نَابِمُونَ اللهُ أَوَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ الله

## أَضَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ

لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل

يبتلون بالضراء[ موعظة و إنذارا،]

و بــــالسراء[استدراجـــا و مكـرا،]

#### ذكر (وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُوا)

لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال،

#### (وَأَتَّكُواْ)

و استعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا و باطنا بترك جميع ما حرم الله،

#### (لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَركَنتِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ)

لفتح عليهم بركات السماء و الأرض،

فأرسل السماء عليهم مدرارا،

و أنبت لهم من الأرض ما به يعيشون و تعيش بهائمهم،

في أخصب عيش و أغزر رزق، من غير عناء و لا تعب، و لا كد و لا نصب،

## (وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْ نَهُم)

و لكنهم لم يؤمنوا و يتقوا

#### (بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ)

بالعقوبات و البلايا و نزع البركات، و كثرة الآفات،

و هي بعض جزاء أعمالهم،

و إلا فلو آخذهم بجميع ما كسبوا، ما ترك عليها من دابة.

﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ الروم: ٤١

(أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَئَ)

أي: المكذبة، بقرينة السياق

(أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا)

أي: عذابنا الشديد

(بَيْنَتُا وَهُمْ نَآيِمُونَ )

\*\*\*للا

أي: في غفلتهم، و غرتهم و راحتهم.

( أَوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ)

\*الميسر:و هم غافلون متشاغلون بأمور دنياهم

اي: أي شيء يؤمنهم من ذلك، و هم قد فعلوا أسبابه،

و ارتكبوا من الجرائم العظيمة، ما يوجب بعضه الهلاك؟!

(أَفَأُمِنُوا مَكَرَ اللَّهُ)

حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون، و يملي لهم، إن كيده متين، (فَلاَيَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ)

فإن من أَمِنَ من عذاب الله، فهو لم يصدق بالجزاء على الأعمال، و لا آمن بالرسل حقيقة الإيمان.

و هذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ:-

على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان.

بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلي ببلية تسلب ما معه من الإيمان،

و أن لا يزال داعيا بقوله: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)

و أن يعمل و يسعى، في كل سبب يخلصه من الشر، عند وقوع الفتن،

فإن العبد - و لو بلغت به الحال ما بلغت - فليس على يقين من السلامة.

\*\*\* وَ لِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ:-

الْمُؤْمِنُ يَعْمَلُ بِالطَّاعَاتِ وَ هُوَ مُشْفِق وَجِل خَائِفٌ،

وَ الْفَاجِرُ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي وَ هُوَ آمِنٌ.

أَوَلَوْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِم ونَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ ثَا يَلُكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبْاَبِهُا ولَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبَلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَنْفِينَ ﴿ ثَنْ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِنْ عَهِ لَهِ إِن وَجَدْنَا أَكْتُ فَلُوبِ الْكَنْفِينَ ﴿ ثَنْ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرُهِم مِنْ عَهِ لَهِ إِن وَجَدْنَا أَكْتُ مِنْ عَلَيْهِ لَنَا اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَنْفِيقِينَ ﴿ ثَنْ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرُهِم يقول تعالى منبها للأمم الغابرين بعد هلاك الأمم الغابرين

(أُولَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ)

أي: أو لم يتبين و يتضح للأمم الذين ورثوا الأرض،

(مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا )

بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم،

ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين؟.

أو لم يهتدوا

(أَن لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمً

أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم،

فإن هذه سنته في الأولين و الآخرين.

و قوله: (وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ)

أي: إذا نبههم الله فلم ينتبهوا،

و ذكرهم فلم يتذكروا،

و هداهم بالآيات و العبر فلم يهتدوا،

فإن الله تعالى يعاقبهم و يطبع على قلوبهم،

فيعلوها الران و الدنس، حتى يختم عليها، فلا يدخلها حق،

و لا يصل إليها خير، و لا يسمعون ما ينفعهم،

و إنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم.

(تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ) الذين تقدم ذكرهم

(نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِاً)

\*\*\*من أخبارها

ما يحصل به عبرة للمعتبرين، و ازدجار للظالمين، و موعظة للمتقين.

## (وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ)

أي:و لقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم، و أيدهم الله بالمعجزات الظاهرة، و البينات المبينات للحق بيانا كاملا و لكنهم لم يفدهم هذا، و لا أغنى عنهم شيئا،

#### (فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ

أي: بسبب تكذيبهم و ردهم الحق أول مرة، ما كان الله ليهديهم للإيمان، جزاء لهم على ردهم الحق،

كما قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْءِكَ تَهُمَّ وَأَبْصَكَرَهُمْ كُمَا لَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۗ أَوَّلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ

فِي طُغُيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ الأنعام: ١١٠

(كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلْكَافِيرِينَ)

عقوبة منه. و ما ظلمهم الله و لكنهم ظلموا أنفسهم.

(وَمَا وَجُنْنَا لِأَحْتُرِهِم )

أي: و ما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل (مِنْ عَهْدٍ )

أي: - من ثبات و التزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين، و لا انقادوا لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله.

#### (وَإِن وَجَدْنَا آَكَثُرُهُمْ لَفَسِقِينَ)

أي: خارجين عن طاعة الله، متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله،

فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل و إنزال الكتب،

و أمرهم باتباع عهده و هداه، فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس،

الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة.

و أما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى، و استكبروا عما جاءت به الرسل، فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة ما أحل.

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَنِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بَهُ كَالَ كَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۚ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ عَنِقَبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ ﴾

## ( ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِتَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ)

أي: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم، الإمام العظيم،

و الرسول الكريم، إلى قوم عتاة جبابرة،

و هم فرعون و

#### (وَمَلَإِيْدِهِ)

من أشرافهم و كبرائهم،

فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهد له نظير

## (فَظَلَمُواْ بِهَا )

بأن لم ينقادوا لحقها الذي من لم ينقد له فهو ظالم، بل استكبروا عنها.

\*\*\*جحدوا و كفروا بها ظلما منهم و عنادا

## وَانظر كَيْفَ كَاتَ عَنقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ)

كيف أهلكهم الله، و أتبعهم الذم و اللعنة في الدنيا و يوم القيامة،

بئس الرفد المرفود، و هذا مجمل فصله بقوله: -

#### (وَقَالَ مُوسَون)

\*\*\* يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ مُنَاظَرَةِ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ،

وَ إِلْجَامِهِ إِيَّاهُ بِالْحُجَّةِ،

وَ إِظْهَارِهِ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ بِحَضْرَةِ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ مِنْ قِبْطِ مِصْرَ،

حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان.

## (يَكْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن زَّبِّ ٱلْعَكْمِينَ)

أي: إني رسول من مرسل عظيم، و هو رب العالمين،

الشامل للعالم العلوي و السفلي، مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية، التي من جملتها أنه لا يتركهم سدى،

بل يرسل إليهم الرسل مبشرين و منذرين،

و هو الذي لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه، و يدعي أنه أرسله و لم يرسله. فإذا كان هذا شأنه،

و أنا قد اختارني و اصطفاني لرسالته،

فحقيق على أن لا أكذب عليه، و لا أقول عليه إلا الحق.

فإنى لو قلت غير ذلك لعاجلني بالعقوبة، و أخذني أخذ عزيز مقتدر.

فهذا موجب لأن ينقادوا له و يتبعوه،

خصوصا و قد جاءهم ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق، فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته،

و لها مقصودان عظیمان:-

1-إيمانهم به،

2-و اتباعهم له،

و إرسال بني إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمين،

أولاد الأنبياء، و سلسلة يعقوب عليه السلام،

الذي موسى الطَيْكُالْ واحد منهم.

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْ جِثْنُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَّ إِسْرَةِيلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ حِثْتَ بِئَايَةِ فَأْتِ بِهَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الله عَمَاهُ فَإِذَا هِي ثُعَبَانُ مُبِينٌ اللهُ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ الله عَلَمُ اللهُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَلَذَا لَسَائِرُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۚ إِنَّ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ السّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْحِ عَلِيدٍ اللهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِيِينَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللَّهُ قَالُواْ يَكُوسَى إِمَّا أَن ثُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نُكُونَ نَحَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُولُكُمَّا ٱلْقَوَا سَحَـُ وَا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ الله وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَنغِرِينَ اللهُ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَنجِدِينَ اللهُ (حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ \*\*\*جَدِيرٌ بذَلِكَ وَ حَرِيٌّ بهِ.

(قَدَّ جِتْنُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّنِ رَّبِّكُمْ)

\*\*\* بِحُجَّةٍ قَاطِعَةٍ مِنَ اللَّهِ، أَعْطَانِيهَا دَلِيلًا عَلَى صِدْقِي فِيمَا جِئْتُكُمْ بِهِ، {فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِمْرَتِيلَ} أَيْ: أَطْلِقْهُمْ مِنْ أَسْرِكَ وَ قَهْرِكَ، وَ دَعْهُمْ وَ عِبَادَةَ رَبِّكَ وَ رَبِّهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ مِنْ سُلَالَةِ نَبِيٍّ كَرِيمٍ إِسْرَائِيلَ، وَ هُوَ: يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقً بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ الرَّحْمَنِ

( قَالَ ) له فرعون:

(إِن كُنتَ جِنْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ

(فَأَلْقَى)

موسى

(عَصَاهُ)

في الأرض

(فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ ثُمِينٌ )

أي: حية ظاهرة تسعى، و هم يشاهدونها.

( وَنَزَعَ يَدُهُ ) من جيبه

(فَإِذَا هِيَ بَيْضَلَهُ لِلنَّظِرِينَ)

من غير سوء، فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى و صدقه، و أنه رسول رب العالمين،

و لكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم.

\*\*\*كقوله ﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَ آءَمِنْ غَيْرِسُوٓعٍ ۗ ﴾ النمل: ١٢

فلهذا ( قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ )

حين بهرهم ما رأوا من الآيات، و لم يؤمنوا، و طلبوا لها التأويلات الفاسدة: \*\*\*قَالَ الْمَلَأُ -وَ هُمُ الْجُمْهُورُ وَ السَّادَةُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ - مُوَافِقِينَ لِقَوْلِ فِرْعَوْنَ فِيهِ، بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَيْهِ رَوْعه، وَ اسْتَقَرَّ عَلَى سَرِيرِ مَمْلَكَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ،

قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ -: (إن هَنذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ)

أي: ماهر في سحره.

ثم خوفوا ضعفاء الأحلام و سفهاء العقول، \*\*\*فَوَافَقُوهُ وَ قَالُوا كَمَقَالَته،

ىأنه

(يُرِيدُ)

موسى بفعله هذا

(أَن يُغْرِجَكُمُ مِّنْ أَرْضِكُمُّ

أي: يريد أن يجليكم عن أوطانكم

(فَمَاذَا تَأْمُرُونَ )

أي: إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى،

و ما يندفع به ضرره بزعمهم عنهم،

فإن ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله و يدحضه،

و إلا دخل في عقول أكثر الناس.

فحينئذ انعقد رأيهم إلى أن

(قَالُوا ) لفرعون:-

(أَرْجِهُ وَأَخَاهُ )

\*\*\*أخرهما

أي: احبسهما و أمهلهما،

(وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ)

و ابعث في المدائن أناسا يحشرون أهل المملكة

( يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْحِ عَلِيمٍ )

و يأتون بكل سحار عليم،

أي: يجيئون بالسحرة المهرة، ليقابلوا ما جاء به موسى،

فــــ(قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَالِمِينَ)؟

ف\_\_\_( قَالَ )

فرعون: (نَعُمُ )

لكم أجر

(وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ )

فوعدهم الأجر و التقريب، و علو المنزلة عنده،

ليجتهدوا و يبذلوا وسعهم و طاقتهم في مغالبة موسى.

فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم

(قَالُوا)

على وجه التألي و عدم المبالاة بما جاء به موسى:

(يَكُمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ)

ما معك

(وَإِمَّا أَن نُكُونَ نَحَنُ ٱلْمُلْقِينَ)

\*\*\*أَيْ: قَبْلك. كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى:

{وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَى} [طه:65]

ف\_\_\_( قَالَ ) موسى:

(أَلْقُواً )

لأجل أن يرى الناس ما معهم و ما مع موسى.

\*\*\*وَ الْحِكْمَةُ فِي هَذَا -وَاللَّهُ أَعْلَمُ -لِيَرَى النَّاسُ صَنِيعَهُمْ وَ يَتَأَمَّلُوهُ،

فَإِذَا فُرغَ مِنْ بَهْرَجِهِمْ وَ مُحَالِهِمْ،

جَاءَهُمُ الْحَقُّ الْوَاضِّحُ الْجَلِيُّ بَغْدَ تَطَلُّبٍ لَهُ وَ الاِنْتِظَارِ مِنْهُمْ لِمَجِيئِهِ، فَيَكُونَ أَوْقَعَ فِي النُّفُوسِ. وَ كَذَا كَانَ.

#### (فَلَمَّا أَلْقُواْ)

حبالهم و عصيهم، إذا هي من سحرهم كأنها حيات تسعى،

#### فــــ(سَحَرُواْ أَعَيْثُ ٱلنَّاسِ)

لم يوجد له نظير من السحر.

#### (وَأَسْتَرُهُبُوهُمْ)

\*الميسر:و أرهبوا الناس إرهابًا شديدًا،

#### (وَجَآهُو بِسِحْ عَظِيمٍ)

\*الميسر:و جاؤوا بسحر قوي كثير

\*\*\* أَيْ: خَيَّلُوا إِلَى الْأَبْصَارِ أَنَّ مَا فَعَلُوهُ لَهُ حَقِيقَةٌ فِي الْخَارِجِ،

وَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مُجَرَّدَ صَنْعَةٍ وَ خَيَالٍ،

\*\*\* كَمَا قَالَ تَعَالَى: { فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى \* فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى \* قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى \* وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} [طه:66: 69].

(وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِيَ )

حية تسعى،

فـــرتَلْقَفُ )

\*\*\*تأكل

جميع

(مَا يَأْفِكُونَ )

أي: یکذبون به و یموهون.

( فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ)

أي: تبين و ظهر، و استعلن في ذلك المجمع،

(وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ).

\*الميسر:و بطل الكذب الذي كانوا يعملونه.

( فَعُلِبُوا هُنَالِك)

أي: في ذلك المقام

(وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ)

أي: حقيرين قد اضمحل باطلهم، و تلاشى سحرهم،

و لم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله.

و أعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف و السحر،

الذين يعرفون من أنواع السحر و جزئياته، ما لا يعرفه غيرهم،

فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله لا يدان لأحد بها.

\*\*\* قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَجَعَلَتْ لَا تَمُر بِشَيْءٍ مِنْ حِبَالِهِمْ وَ لَا مِنْ خُشُبهم إِلَّا الْتَقَمَتُهُ، فَعَرَفَتِ السَّحَرَةُ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ،

وَ لَيْسَ هَذَا بِسِحْرٍ، فَخَرُّوا سُجَّدًا

وَ قَالُوا: ( وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ )

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ اللَّ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورُ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِيك اللهُ قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ اللَّهِ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِثَايَنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُكُلِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللَّهُ وَقَالَ الْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ الِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَا ٓ هُمْ وَنَسْتَحِي يَسَآ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ اللهِ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوَّ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمُواَلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَكْبِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِك عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ السَّ (قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَلُرُونَ)

أي: و صدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات. فـــــ( قَالَ)

لَهُمْ (فِرْعَوْنُ )

متهددا على الإيمان:

## (ءَامَنتُم بِهِ عَبّلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُونَ)

كان الخبيث حاكما مستبدا على الأبدان و الأقوال،

قد تقرر عنده و عندهم أن قوله هو المطاع، و أمره نافذ فيهم،

و لا خروج لأحد عن قوله و حكمه،

و بهذه الحالة تنحط الأمم و تضعف عقولها و نفوذها،

و تعجز عن المدافعة عن حقوقها،

و لهذا قال الله عنه:

﴿ فَٱسۡتَحَفَّ قَوْمَهُ وَالْطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ الزخرف: ٥٥

و قال هنا: (ءَامَنتُم بِهِـ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُونَ)

أي: فهذا سوء أدب منكم و تجرؤ عَليَّ.

ثم موه على قومه و قال

## (إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهُما

\*\*\*كقوله ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلُ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ولَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ﴾ طه: ٧١

أي: إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر،

فتواطأتم أنتم و هو على أن تنغلبوا له، فيظهر فتتبعوه،

ثم يتبعكم الناس أو جمهورهم فتخرجوا منها أهلها.

و هذا كذب يعلم هو و من سبر الأحوال، أن موسى التَلْكُانْ

لم يجتمع بأحد منهم، و أنهم جمعوا على نظر فرعون و رسله،

و أن ما جاء به موسى آية إلهية،

و أن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى، حتى عجزوا،

و تبين لهم الحق، فاتبعوه.

ثم توعدهم فرعون بقوله:

#### (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)

ما أُحِلُ بكم من العقوبة.

## ( لَأُقَطِّعَنَّ لَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَغٍ )

زعم الخبيث أنهم مفسدون في الأرض،

و سيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين، من تقطيع الأيدي و الأرجل من خلاف،

أي: اليد اليمني و الرجل اليسرى.

## (ثُمَّ لأُصَلِبَنَّكُمُ )

في جذوع النخل، لتختزوا بزعمه

#### (أَجْمُعِينَ

أي: لا أفعل هذا الفعل بأحد دون أحد،

بل كلكم سيذوق هذا العذاب.

فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم

## (قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ)

أي: فلا نبالي بعقوبتك، فالله خير و أبقى، فاقض ما أنت قاض.

\*\*\* قَدْ تَحَقَّقْنَا أَنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَ عَذَابَهُ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِكَ، وَ نَكَالُهُ مَا تَدْعُونَا إِلَيْه،

و عَالَّا الْكَهَتْنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، أَعْظَمُ مِنْ نَكَالِكَ، وَ مَا أَكْلَهَتْنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، أَعْظَمُ مِنْ نَكَالِكَ، فَلَنَصْبِرَنَّ الْيَوْمَ عَلَى عَذَابِكَ لِنَخْلُصَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ،

#### ( وَمَا نَنقِمُ مِنَّا )

أي: و ما تعيب منا على إنكارك علينا و توعدك لنا ؟ فليس لنا ذنب

## (إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا)

فإن كان هذا ذنبا يعاب عليه، و يستحق صاحبه العقوبة، فهو ذنبنا.

ثم دعوا الله أن يثبتهم و يصبرهم فقالوا:

## (رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا)

أي: أفض عَلَيْنَا

\*\*\* عُمَّنَا بِالصَّبْرِ عَلَى دِينِكَ، وَ الثَّبَاتِ عَلَيْهِ،

#### (صُبرًا)

أي: عظيما، كما يدل عليه التنكير، لأن هذه محنة عظيمة،

تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير، ليثبت الفؤاد، و يطمئن المؤمن على إيمانه، و يزول عنه الانزعاج الكثير.

#### (وَتُوفَّنَّا مُسْلِمِينَ)

\*\*\* مُتَابِعِينَ لِنَبِيِّكَ مُوسَى الطِّيِّلاَ

أي: منقادين لأمرك، متبعين لرسولك،

و الظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه،

و أن الله تعالى ثبتهم على الإيمان.

هذا و فرعون و ملؤه وعامتهم المتبعون للملأ

قد استكبروا عن آيات الله، و جحدوا بها ظلما و علوا،

وَ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى \* إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ مَنْ يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولِيكَ لَهُ مَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا \* وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولِيكَ لَهُمُالدَّرَجَاتُ الْعُلا} [طه:72-75]

\*\*\*فَكَانُوا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ سَحَرَةً، فَصَارُوا فِي آخِرِهِ شُهَدَاءَ بَرَرَةً.

#### ( وَقَالَ ٱلْمَكُرُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ )

و قالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى،

و زاعمين أن ما جاء باطل و فساد:

(أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ)

\*\*\* أَتَدَعُهُمْ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، أَيْ:-

يُفْسِدُوا أَهْلَ رَعَيَّتِكَ وَ يَدْعُوهُمْ إِلَّى عِبَادَةِ رَبِّهِمْ دُونَكَ، يَالَلَّهِ لِلْعَجَبِ! صَارَ هَوُّلَاءِ يُشْفِقُونَ مِنْ إِفْسَادِ مُوسَى وَ قَوْمِهِ!

أَلَا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمَهُ هُمُّ الْمُفْسِدُونَ، وَ لَكِّنْ لَا يَشْعُرُونَ؛

الله، و إلى مكارم الأخلاق و محاسن الأعمال،

التي هي الصلاح في الأرض، و ما هم عليه هو الفساد،

و لكن الظالمين لا يبالون بما يقولون.

## (وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكُ )

\*الميسر:و ترك عبادتك و عبادة آلهتك

قَالَ بَعْضُهُمْ: "الْوَاوُ" هُنَا حَالِيَّةٌ، أَيْ: -

أَتَذِرُهُ وَ قَوْمَهُ يُفْسِدُونَ وَ قَدْ تَرَكَ عبادتك؟

أي: يدعك أنت و آلهتك، و ينهى عنك، و يصد الناس عن اتباعك.

#### ف\_\_\_فال )

فرعون مجيبا لهم، بأنه سيدع بني إسرائيل مع موسى بحالة لا ينمون فيها، و يأمن فرعون و قومه – بزعمه – من ضررهم:

## (سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَعَي، نِسَاءَهُمْ)

أي: نستبقيهن فلا نقتلهن، فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم،

و كنا مستخدمين لباقيهم، و مسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال

## (وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ)

لا خروج لهم عن حكمنا، و لا قدرة،

و هذا نهاية الجبروت من فرعون و العتو و القسوة.

#### فــــ (قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ)

موصيا لهم في هذه الحالة، - التي لا يقدرون معها على شيء، و لا مقاومة - بالمقاومة الإلهية، و الاستعانة الربانية:

#### (اَسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ)

أي: اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم، و دفع ما يضركم، و ثقوا بالله ، أنه سيتم أمركم

#### (وَأَصْبِرُوٓاً)

أي: الزموا الصبر على ما يحل بكم، منتظرين للفرج.

#### (إن ٱلأَرْضَ لِلَّهِ)

ليست لفرعون و لا لقومه حتى يتحكموا فيها

## (يُورِثُهَا مَن يَشَاتُهُ مِنْ عِبَادِمِهُ)

أي: يداولها بين الناس على حسب مشيئته و حكمته،

#### لكن (وَٱلْمَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)،

فإنهم - و إن امتحنوا مدة ابتلاء من الله و حكمة، فإن النصر لهم، (وَٱلْمَعْقِبَةُ)

الحميدة لهم على قومهم و هذه وظيفة العبد،

أنه عند القدرة، أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير، ما يقدر عليه، و عند العجز، أن يصبر و يستعين الله، و ينتظر الفرج.

#### ( قَالُواً )

لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون، و أذيته

(أُوذِينَا مِن قَكْبِلِ أَن تَأْتِينَا)

فإنهم يسوموننا سوء العذاب، يذبحون أبناءنا و يستحيون نساءنا

(وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا)

كذلك فـــرقَالَ)

لهم موسى مرجيا لهم الفرج و الخلاص من شرهم:-

(عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ)

أي: يمكنكم فيها، و يجعل لكم التدبير فيها

\*\*\*وَ هَذَا تَحْضِيضٌ لَهُمْ عَلَى الْعَزْمِ عَلَى الشُّكْرِ،

عِنْدَ حُلُولِ النِّعَمِ وَ زَوَالِ النِّقَمِ.

(فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ )

هل تشكرون أم تكفرون؟.

و هذا وعد أنجزه الله لما جاء الوقت الذي أراده الله. قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة، أنها على عادته و سنته في الأمم، أن يأخذهم بالبأساء و الضراء، لعلهم يضرعون. الآيات:

( وَلَقَدُ أَخَذُنّا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ )

أي: بالدهور و الجدب،

(وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ)

أي: يتعظون أن ما حل بهم و أصابهم معاتبة من الله لهم،

لعلهم يرجعون عن كفرهم، فلم ينجع فيهم و لا أفاد،

بل استمروا على الظلم و الفساد.

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَلِيِّهُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَثُّهُ أَلَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ ـ مِنْ عَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ الس وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَلْكَإِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَ عِيلَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَكِلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ اللهِ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي ٱلْيَدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَلِيْنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِينَ اللَّهِ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُوكَ مَشكرِتَ ٱلْأَرْضِ وَمَغكرِبَهَا ٱلَّتِي بَدْرُكْنَا فِيمَّاوَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَهِ يلَ بِمَا صَبَرُو الْوَدَمَّ رَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ اللهُ

(فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ)

أي: الخصب و إدرار الرزق

(قَالُوا لَنَا هَندِّهِ عَ)

أي: نحن مستحقون لها، فلم يشكروا الله عليها

(وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتَ ثُهُ)

أي: قحط و جدب

(يَطَّ يَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَ ثُمَةٍ)

أي: يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء موسى، و اتباع بني إسرائيل له.

قال الله تعالى: (أَلاّ إِنَّمَا طَايِرُهُمْ عِندَ ٱللهِ)

أي: بقضائه و قدرته، ليس كما قالوا،

بل إن ذنوبهم و كفرهم هو السبب في ذلك،

(وَلَكِنَ أَحْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ )

أي: فلذلك قالوا ما قالوا.

( وَقَالُواْ )

مبينين لموسى أنهم لا يزالون، و لا يزولون عن باطلهم

(مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ)

أي: قد تقرر عندنا أنك ساحر، فمهما جئت بآية، جزمنا أنها سحر،

فلا نؤمن لك و لا نصدق،

و هذا غاية ما يكون من العناد،

أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات،

سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل.

# ( فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ )

أي: الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم و زروعهم، و أضر بهم ضررا كثيرا

#### (وَٱلْجُرَادُ )

فأكل ثمارهم و زروعهم، و نباتهم

\*\*\*و أما الجراد فمعروف مشهور و هو مأكول

صحيح البخاري

5495 - عن ابْن أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

«غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهِ عَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ»

#### (وَٱلْقُمُّلُ)

قيل: إنه الدباء، أي: صغار الجراد، و الظاهر أنه القمل المعروف

\*\*\* وَ هِيَ دَابَّةٌ تُشْبِهُ القَمْلِ، تَأْكُلُهَا الْإِبلُ، فِيمَا بَلَغَنِي،

وَ هِيَ الَّتِي عَنَاهَا الْأَعْشَى بِقَوْلِهِ:

قَوْمٌ تُعَالِجُ قُمَّلا أَبْنَاؤُهُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

\*\*\* هُوَ السُّوسُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْحِنْطَةِ

\*\*\* دَوَابٌ سُودٌ صِغَارٌ.

#### (وَٱلضَّفَادِعَ)

فملأت أوعيتهم، و أقلقتهم، و آذتهم أذية شديدة

#### (وَأَلدُّمَ )

إما أن يكون الرعاف،

أو كما قال كثير من المفسرين، أن ماءهم الذي يشربون انقلب دما،

فكانوا لا يشربون إلا دما، و لا يطبخون إلا بدم.

### (ءَايَنتِ مُّفَصَّلَنتِ)

أي: أدلة و بينات على أنهم كانوا كاذبين ظالمين،

و على أن ما جاء به موسى، حق و صدق

#### (فَأَسْتَكُبُرُوا )

ما رأوا الآيات

#### (وَگَانُواْ)

في سابق أمرهم

## (قَوْمًا تُجْرِمِينَ )

فلذلك عاقبهم الله تعالى، بأن أبقاهم على الغي و الضلال.

# ( وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ)

أي: العذاب، يحتمل أن المراد به: - الطاعون، كما قاله كثير من المفسرين، و يحتمل أن يراد به ما تقدم من الآيات: -

ريس و الجراد، و القمل، و الضفادع، و الدم، فإنها رجز و عذاب، و أنهم كلما أصابهم واحد منها

# (قَالُواْ يَنْمُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ)

أي: تشفعوا بموسى بما عهد الله عنده من الوحي و الشرع،

# (لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ)

و هم في ذلك كذبة، لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب، و ظنوا إذا رفع لا يصيبهم غيره.

# ( فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَكِلٍ هُم بَلِغُوهُ)

أي: إلى مدة قدر الله بقاءهم إليها، و ليس كشفا مؤبدا، و إنما هو مؤقت،

# (إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ)

العهد الذي عاهدوا عليه موسى، و وعدوه بالإيمان به، و إرسال بني إسرائيل، فلا آمنوا به و لا أرسلوا معه بني إسرائيل،

بل استمروا على كفرهم يعمهون، و على تعذيب بني إسرائيل دائبين.

#### ( فَأَنْفَعْنَا مِنْهُمْ)

أي: حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم،

أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا

و أخبره أن فرعون سيتبعهم هو و جنوده

# ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴾ الشعراء: ٥٣

يجمعون الناس ليتبعوا بني إسرائيل،

و قالوا لهم: ﴿ إِنَّ هَتُؤُلاَ اِشْرَذِمَةُ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا بِظُونَ ﴿ وَ وَقَالُونَ الْ وَالْحَرَقُ وَالَّا لَجَمِيعُ حَادِرُونَ وَ وَقَالُونَ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ وَ كَنْوَلِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ وَ فَا كَنَالِكَ وَأَوْرَثَنَاهَا بَيْ السَّرَ عِلَى اللَّهُ مَعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَاسَرَ عِلَى اللهِ فَا أَمْحَمُ عَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَا مَرْ وَاللهِ وَالْمَرْ وَاللهِ وَالْمَرْ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

و قال هنا: (فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي ٱلْمَيْمِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَلِنِنَا وَكَاثُوا عَنْهَا غَلِفِكِ ) أي: بسبب تكذيبهم بآيات الله و إعراضهم عما دلت عليه من الحق.

(وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَّعَفُونَ)

في الأرض، أي: بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون،

يسومونهم سوء العذاب أورثهم الله

(مَشَكرِتَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكرِبَهَا)

\*\*\*الشام

و المراد بالأرض هاهنا، أرض مصر، التي كانوا فيها مستضعفين، أذلين، أي: ملكهم الله جميعا، و مكنهم فيها

(ٱلَّتِي بَدْرُكُنَا فِيهُ أَوْتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ بِمَا صَبَرُوا )

\*الميسر: و تمت كلمة ربك -أيها الرسول- الحسنى على بني إسرائيل بالتمكين لهم في الأرض؛ بسبب صبرهم على أذى فرعون و قومه،

حين قال لهم موسى:

﴿ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -

وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ الأعراف: ١٢٨

\*\*\* كقوله ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ أَوْرِيْنِ وَنُوعَ لَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ وَنُمكِنَ هَمُنُو هُمَا لَأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا

مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحُذُرُونَ ﴾ القصص: ٥ - ٦

(وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ

من الأبنية الهائلة، و المساكن المزخرفة

(وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ)

\*\*\*يبنون

﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَاظَلَمُوٓ أَ إِن فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُون ﴾ النمل: ٥٢

وَجَنُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَى قَوْمِ يَعَكُنُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَّهُ عَيَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ۚ إِلَنَهَا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَ أُقَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اللَّ إِنَّ هَنَوُكَآءِ مُتَأَرٌّ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُوكَ اللَّ عَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَيْهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَإِذْ أَنِجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَاتِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَلِكُم بَلاَهُ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ الله الله وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْـلَةُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَٱصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ الْ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكَلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِينِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْــتَقَرَّ مَكَانَهُ. فَسَوْفَ تَرَيَّفِهَكُمَّا تَجَلَّى رَبُهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكُنَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَّلُكُمَّ أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ تُبُّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوِّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ السَّ

(وَجَنُوزْنَا بِبَنِيّ إِسْرَّهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ)

بعد ما أنجاهم الله من عدوهم فرعون و قومه، و أهلكهم الله، و بنو إسرائيل ينظرون.

(فَأَتُواْ )

أي: مروا

## (عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُّفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمُّ)

أي: يقيمون عندها و يتبركون بها، و يعبدونها.

فــــ(قَالُوا)

من جهلهم و سفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم

(يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَنْهَا كُمَا لَمُمَّ ءَالِهَةً)

أي: اشرع لنا أن نتخذ أصناما آلهة كما اتخذها هؤلاء.

ف\_\_\_(قَالَ) لهم موسى:

(إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَعَهُلُونَ )

و أي جهل أعظم من جهل من جهل ربه و خالقه

و أراد أن يسوي به غيره، ممن لا يملك :-

نفعا و لا ضرا، و لا موتا و لا حياة و لا نشورا؟

و لهذا قال لهم موسى

(إِنَّ هَنَوُّلاً مِ مُتَبَّرٌ )

\*\*\*هالك

(مَّا هُمْ فِيهِ)

(وَبَكِطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

\* الميسر: وباطل ما كانوا يعملون من عبادتهم لتلك الأصنام،

لأن دعاءهم إياها باطل، و هي باطلة بنفسها، فالعمل باطل و غايته باطلة. \*\*\* سنن الترمذي ت شاكر

2180 عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمُا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنِ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ

يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهًا أَسْلِحَتَهُمْ،

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ،

فَقَالَ النَّبِيُّ كَالْإِ: "

سُبْحَانَ اللهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً} [الأعراف: 138] وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ "

## ( قَالَ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا)

أي: أأطلب لكم إلها غير الله المألوه، الكامل في ذاته، و صفاته و أفعاله.

### (وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ)

\*\*\* يذكِّرهم مُوسَى الْكَلِّي إِنعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِمْ، مِنْ:-

1-إِنْقَاذِهِمْ مِنْ أَسْرِ فِرْعَوْنَ وَ قَهْرِهِ، وَ مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْهَوَانِ وَ الذِّلَّةِ، وَ مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْهَوَانِ وَ الذِّلَّةِ، وَ مَا صَارُوا إِلَيْهِ مِنَ الْعِزَّةِ وَ الِاشْتِفَاءِ مِنْ عَدُوِّهِمْ،

2-وَ النَّظَرِ إِلَيْهِ فِي حَالِ هَوَانِهِ وَ هَلَاكِهِ، وَ غَرَقِهِ وَ دَمَارِهِ.

وَ قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

⊙فيقتضي أن تقابلوا فضله، و تفضيله بالشكر

و ذلك بإفراده وحده بالعبادة، و الكفر بما يدعي من دونه.

ثم ذكرهم بما امتن الله به عليهم فقال:

### ( وَإِذْ أَنْجَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْتَ)

أي: من فرعون و آله

# (يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ )

أي: يوجهون إليكم من العذاب أسوأه، و هو أنهم كانوا

# (يُقَنِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُّ)

(وَفِي ذَالِكُم )النجاة من عذابهم

## ( بَلَاثٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ )

أي: نعمة جليلة، و منحة جزيلة، أو:

و في ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم عليكم عظيم، فلما ذكرهم موسى و وعظهم انتهوا عن ذلك.

# (وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثُلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَكَهَا بِعَشْرٍ)

\*\*\* وَ قَدِ اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي هَذِهِ الْعَشِّرِ مَا هِيَ؟ فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثِينَ هِيَ ذُو الْقَعْدَةِ، وَ الْعَشَرُ عَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ

## (فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)

\*\*\* فَلَمَّا تَمَّ الْمِيقَاتُ عَزَمَ مُوسَى عَلَى الذَّهَابِ إِلَى الطُّورِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِى إِسْرَابِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ} الْآيَةَ [طه: 80] ،

رو لما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم،

1-الأحكــام الشرعية،

2-و العقائـــد المرضية،

فواعد موسى ثلاثين ليلة، و أتمها بعشر، فصارت أربعين ليلة، ليستعد موسى، و يتهيأ لوعد الله،

و يكون لنزولها موقع كبير لديهم، و تشوق إلى إنزالها.

و لما ذهب موسى إلى ميقات ربه

#### (وَقَالَ مُوسَىٰ )

لهارون موصيا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم و شفقته:

# (لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمي )

أي: كن خليفتي فيهم، و اعمل فيهم بماكنت أعمل،

## (وَأَصْلِعَ)

أي: اتبع طريق الصلاح

(وَلَا تَنَّبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ)

و هم الذين يعملون بالمعاصي.

(وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا)

الذي وقتناه له لإنزال الكتاب

#### (وَكُلُّمَهُ رَبُّهُ)

بما كلمه من وحيه و أمره و نهيه، تشوق إلى رؤية الله، و نزعت نفسه لذلك، حبا لربه و مودة لرؤيته.

ف (قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالٌ ) اللَّهِ

#### (كَن تَرَىٰنِي)

أي: لن تقدر الآن على رؤيتي،

فإن الله تبارك و تعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها، و لا يثبتون لرؤية الله،

و ليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة،

فإنه قد دلت النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك و تعالى و يتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم،

و أنه ينشئهم نشأة كاملة، يقدرون معها على رؤية الله تعالى،

و لهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل،

فقال - مقنعا لموسى في عدم إجابته للرؤية -

(وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ

إذا تجلى الله له

(فَسَوْفَ تُرَكِنِيُّ)

# (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ)

\*\*\* سنن الترمذي ت شاكر

3074 عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: " قَرَأً هَذِهِ الآيَةَ

{فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} [الأعراف: 143] "

قَالَ حَمَّادٌ: هَ كَذَا،

وَ أَمْسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرَفِ إِبْهَامِهِ عَلَى أُغْلَةِ إِصْبَعِهِ اليُمْنَى

قَالَ: " فَسَاخَ الجَبَلُ {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا} [الأعراف: 143]

الأصم الغليظ

#### (جَعَكُهُ دَكُا)

أي: انهال مثل الرمل، انزعاجا من رؤية الله و عدم ثبوته لها

## (وَخَرَّ مُوسَىٰ)

حین رأی ما رأی

## (صَعِفًا )

\*\*\*مغشيا عليه

فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله،

فموسى أولى أن لا يثبت لذلك،

\*\*\* صحيح البخاري

4638 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:-

جَاءَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ،

وَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَجُّلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِي،

قَالَ: «ادْعُوهُ» فَدَعَوْهُ، قَالَ: «لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟»

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ،

فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَ الَّذِّي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ،

فَقُلْتُ: وَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَ أَخَذِتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ،

قَالَ: «لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا مِهُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ»

#### (فَلَمَّا أَفَاقَ)

\*\*\*و الافاقة لا تكون الا من غَشْي

استغفر ربه لما صدر منه من السؤال، الذي لم يوافق موضعا

و لذلك (قَالَ شُبْحَننك)

أي: تنزيها لك، و تعظيما عما لا يليق بجلالك

## (بَنْتُ إِلَيْكَ)

((\*من ))جميع الذنوب، و سوء الأدب معك

# (وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ)

\*الميسر:و أنا أول المؤمنين بك من قومي.

أي: جدد العَلَيْ الْإِيمانه،

بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك،

فلما منعه الله من رؤيته - بعدما ماكان متشوقا إليها - أعطاه خيراكثيرا فقال:

قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيِي فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهُمْلَأُوْرِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ الله سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرُواْ كُلُّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يكرُواْ سَكِيكَ ٱلْغَي يَتَخِذُوهُ سَكِيكُأْذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنفِلِينَ اللهِ وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَلِقَكَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُّهُمْ لَيُجْزَونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيدُلَّا تَخَكُوهُ وَكَانُوا طَلِمِينَ اللهِ وَلَا سُقِطَ فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا قَالُوا لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ (قَالَ يَنْمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ)

أي: اخترتك و اجتبيتك و فضلتك و خصصتك بفضائل عظيمة، و مناقب جليلة،

(بِرِسَالَىقِ )

التي لا أجعلها، و لا أخص بها إلا أفضل الخلق.

#### (وَبِكُلْمِي)

إياك من غير واسطة، و هذه فضيلة اختص بها موسى الكليم، و عرف بها من بين إخوانه من المرسلين،

### (فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُك)

من النعم، و خذ ما آتيتك من الأمر و النهي بانشراح صدر، و تلقه بالقبول و الانقياد،

# (وَكُن مِّنَ ٱلشَّلِكِرِينَ)

لله على ما خصك و فضلك.

# ( وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ)

يحتاج إليه العباد

#### (مَّوْعِظَةً)

ترغب النفوس في أفعال الخير، و ترهبهم من أفعال الشر،

# (وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ)

من الأحكام الشرعية، و العقائد و الأخلاق و الآداب

\*\*\* كَانَتِ الْأَلْوَاحُ مِنْ جَوْهَرِ،

وَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ لَهُ فِيهاً مَوَاعِظَ وَ أَحْكَامًا مُفَصَّلَةً مُبَيِّنَةً لِلْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَ كَانَتْ هَذِهِ الْأَلْوَاحُ مُشْتَمِلَةً عَلَى التَّوْرَاةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا:

## {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأولَى بَصَابِرَ لِلنَّاسِ} [الْقَصَص:43]

[القصص ١٩٥] وَ قِيلَ: الْأَلْوَاحُ أُعْطِيَهَا مُوسَى قَبْلَ التَّوْرَاةِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَ عَلِّى ِكُلِّ تَقْدِيرٍ كَانَتْ كَالتَّعْوِيضِ لَهُ عَمَّا سَأَلَ مِنَ الرُّؤْيَةِ وَ مُنِعَ مِنْهُ، وَ اللهُ أَعْلَمُ.

### (فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ)

أي: بجد و اجتهاد على إقامتها،

## (وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا)

و هي الأوامر الواجبة و المستحبة، فإنها أحسنها،

و في هذا دليل على أن أوامر الله - في كل شريعة - كاملة عادلة حسنة.

## أَسَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ)

بعد ما أهلكهم الله، و أبقى ديارهم عبرة بعدهم،

يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون.

\*\*\* سَتَرَوْنَ عَاقِبَةَ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَ خَرَجَ عَنْ طَاعَتِي،

كَيْفَ يَصِيرُ إِلَى الْهَلَاكِ وَ الدَّمِارِ وَ التَّبَابِ؟

و قيل : مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَ أُعْطِيكُمْ إِيَّاهَا.

و أما غيرهم، فقال عنهم: ( سَأَصِّرِفُ عَنْ ءَايَكِيّ)

أي: عن الاعتبار في الآيات الأفقية و النفسية، و الفهم لآيات الكتاب

\*\*\* سَأَمْنَعُ فهم الحجج وَ الْأَدِلَّةِ عَلَى عَظْمَتِي وَ شَرِيعَتِي وَ أَحْكَامِي قُلُوبَ الْمُتَكَبِّرِينَ عَنْ طَاعَتِي، وَ يَتَكَبَّرُونَ عَلَى النَّاسِ بِغَيْرِ حَقِّ، أَيْ: كَمَا اسْتَكْبَرُوا بِغَيْرِ حَقِّ أَذَلَهُمُ اللَّهُ بِالْجَهْلِ،

رِي. فَهُ السَّعَالَى: {وَنُقَلِّبُ أَفْرِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَنُقَلِّبُ أَفْرِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} [الْأَنْعَامِ:110]

وَ قَالَ تَعَالَى: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [الصَّفِّ:5]

\*\*\* وَ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: لَا يَنَالُ الْعِلْمَ حَيِيٌّ وَ لَا مُسْتَ كُمِرٌ.

# (ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ)

أي: يتكبرون على عباد الله و على الحق، و على من جاء به،

فمن كان بهذه الصفة، حرمه الله خيرا كثيرا و خذله،

و لم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق،

و استحسن القبيح.

## (وَإِن يَرُوا كُلُّ ءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا)

لإعراضهم و اعتراضهم، و محادتهم لله و رسوله،

\*\*\* كقوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْمٍ مَ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالْوَجَآءَ مُّمُ

(وَإِن يَرَوُّا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ)

أي: الهدى و الاستقامة، و هو الصراط الموصل إلى الله، و إلى دار كرامته

# (لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا)

أي: لا يسلكوه و لا يرغبوا فيه

### (وَإِن يَكَرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّ)

أي: الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء

## (يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا)

و السبب في انحرافهم هذا الانحراف

# ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُوا بِعَايَنتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِفِلِينَ )

فردهم لآيات الله، و غفلتهم عما يراد بها و احتقارهم لها -

هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي، و ترك طريق الرشد ما أوجب

## ( وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا )

العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا.

# (وَلِقَكَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ)

لأنها على غير أساس، و قد فقد شرطها و هو الإيمان بآيات الله،

و التصديق بجزائه

#### (هَلْ يُجْزَونَ)

في بطلان أعمالهم و حصول ضد مقصودهم

## (إلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)

فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر، لا يرجو فيها ثوابا، و ليس لها غاية تنتهي إليه، فلذلك اضمحلت و بطلت.

# ( وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَد عِجْلًا جَسَدُا)

صاغه السامري و ألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار

# (لَّهُ خُوَارٌ )

و صوت، فعبدوه و اتخذوه إلها.

وقال ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَهُ مُوارٌ فَقَالُواْ هَنَدَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴾ طه: ٨٨

٥و ذهب يطلبه، و هذا من سفههم، و قلة بصيرتهم،

كيف اشتبه عليهم رب الأرض و السماوات، بعجل من أنقص المخلوقات؟ و لهذا قال مبينا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية و لا الفعلية،

ما يوجب أن يكون إلها

## (أَلَدْ يَرَوَّا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ)

أي: و عدم الكلام نقص عظيم، فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد، الذي لا يتكلم

# (وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا)

أي: لا يدلهم طريقا دينيا، و لا يحصل لهم مصلحة دنيوية،

لأن من المتقرر في العقول و الفطر، أن اتخاذ إله لا يتكلم و لا ينفع و لا ينفع و لا يضر من أبطل الباطل، و أسمج السفه،

و لهذا قال: (أَتَّخَكُدُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ)

حيث وضعوا العبادة في غير موضعها، و أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، و فيها دليل على أن من أنكر كلام الله،

فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى،

لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية.

#### ( وَكُنَّا)

رجع موسى إلى قومه، فوجدهم على هذه الحال، و أخبرهم بضلالهم ندموا

و (سُقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ)

أي: من الهم و الندم على فعلهم،

(وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُوا)

فتنصلوا، إلى الله و تضرعوا

و (قَالُوا لَهِن لَّمْ يَرْحَمَّنَا رَبُّنَا)

فيدلنا عليه، و يرزقنا عبادته، و يوفقنا لصالح الأعمال،

(وَيَغْفِرْ لَنَا)

ما صدر منا من عبادة العجل

## (لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ)

الذين خسروا الدنيا و الآخرة.

\*\*\* مِنَ الْهَالِكِينَ وَ هَذَا اعْتِرَافٌ مِنْهُمْ بِذَنْبِهِمْ وَ الْتِجَاءُ إِلَى اللَّهِ عز وجل.

#### <u>O</u>اضافة من بن كثير:

\*\*\* يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ ضَلَالِ مَنْ ضَلَّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي عِبَادَتِهِمُ الْعِجْلَ، الَّذِي اتَّخَذَهُ لَهُمُ السَّامِرِيُّ مِنْ حُلِيِّ الْقِبْطِ،

الَّذَيِّي كَانُوا اسْتَعَارُوهُ مِنْهُمْ، فَشَكَّلَ لَهُمْ مِنْهُ عِجْلًا

ثُمَّ أَلْقَى فِيهِ الْقَبْضَةَ مِنَ الْتُرَابِ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ أَثَرِ فَرَسِ جِبْرِيلَ، عَلَيْه السَّلَامُ،

فَصَارَ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ،

وَ"الْخُوَارُ" صَوْتُ الْبَقَرِ.

وَ كَانَ هَذَا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَهَابِ مُوسَى الطَّيِّ الْمِيقَاتِ رَبِّهِ تَعَالَى، وَ كَانَ هَذَا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَهَابِ مُوسَى الطِّور، وَ أَعْلَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بذَلِكَ وَ هُوَ عَلَى الطُّور،

حَيْثُ يَقُولُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ نَفْسِهِ الْكَرِيَةِ:

{قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ} [طه:85]

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِيَّ كَأَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ ۚ إِلَيْدُقَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُوأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَمُثَمَّ غَضَبٌ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيْأُ وَكَذَالِكَ بَحْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ثُعَ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ اللَّ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِن قَبْلُ وَإِيِّنِيُّ أَتُهْلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاكُمُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْناً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ اللَّهِ الْمُ

(وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قُوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا)

أي: ممتلئا غضبا و غيظا عليهم، لتمام غيرته عليه الصلاة و السلام،

و كمال نصحه و شفقته،

\*\*\* قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ "الْأَسَفْ": أَشَدُّ الْغَضَبِ.

(قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِئٌ)

أي: بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم، فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي، و الشقاء السرمدي.

# (أَعَجِلْتُمْ أَمْرُ رَبِّكُمْ)

حيث وعدكم بإنزال الكتاب.

فبادرتم - برأيكم الفاسد - إلى هذه الخصلة القبيحة

\*\*\* مسند أحمد مخرجا

1842 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا

«لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ»

\*\*\*صحیح ابن حبان - محققا

6214 عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَّا:

«لَيْسَ إِلْمُعَايِنُ كَالْمُخْبَرِ،

أَخْبَرَ اللَّهُ مُوسَى أَنَّ قَوْمَهُ فُتِنُوا

فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاْحَ، فَلَمَّا رَآهُمْ أَلْقَى الْأَلْوَاحَ» ( )

(وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ)

أي: رماها من الغضب

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود: سليمان بن داود الطيالسي، فمن رجال مسلم. أبو عوانة هو: الوضاح اليشكري.

وأخرجه البزار (200) عن أحمد بن سنان القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عدي في " الكامل " 2596/7، والطبراني في "الكبير" (12451) ، والحاكم 380/2، وابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" 258/2 من طرق عن أبي عوانة، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى.

(وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ)

هارون و لحيته

\*\*\* خَوْفًا أَنْ يَكُونَ قَدْ قَصَّر فِي نَهْيِهِمْ،

(يَجُرُهُۥ إِلَيْهُ)

{قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّى خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَابِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي} [طه:92-94]

ف—(قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فِي الْأَعْدَاءَ وَلا تَشْمِتْ إِنَّ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ)

و (قَالَ ) هنا

(أَبْنَ أُمَّ )

هذا ترقيق لأخيه، بذكر الأم وحدها، و إلا فهو شقيقه لأمه و أبيه:

(إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي)

أي: احتقروني حين قلت لهم:

﴿ وَلَقَدْقَالَ لَهُمُ هَارُونُ مِن قَبَلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَأَنَّبِعُونِي وَلَقَدْ قَالَ لَهُمُ هَارُونُ مِن قَبَلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَاللَّهُ مَا كُمُ مُالرَّحْمَانُ فَأَنَّبِعُونِي وَلَقَدْ قَالَ مُعَالَى اللَّهُ مَا كُمُ مُاللَّهُ مُن فَأَنَّا عُونِي وَاللَّهُ مُعَالًا مُعُونِي اللَّهُ الرَّحْمَانُ فَأَنَّا عُونِي اللَّهُ الرَّحْمَانُ فَأَنَّا عُونِي اللَّهُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ الرَّحْمَانُ فَأَنَّا عُلُولِي اللَّهُ الرَّحْمَانُ فَأَنَّا عُونِي اللَّهُ الرَّحْمَانُ فَأَنَّا عَلَيْهِ عَلَى إِنَّا مَا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُن فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالْمُعُلِّي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عِلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا ع

### (وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي )

أي: فلا تظن بي تقصيرا

## (فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَاءَ)

بنهرك لي، و مسك إياي بسوء،

فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا عليَّ عثرة، أو يطلعوا لي على زلة

# (وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ)

فتعاملني معاملتهم.

فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته، مما ظنه فيه من التقصير.

# ( قَالَ رَبِّ أُغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ )

أي: في وسطها، و اجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب،

فإنها حصن حصين، من جميع الشرور، و ثم كل خير و سرور.

## (وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ)

أي: أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا، و أمهاتنا و أولادنا و أنفسنا. قال الله تعالى مبينا حال أهل العجل الذين عبدوه

## ( إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ)

أي: إلها

# (سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّيَأَ )

كما أغضبوا ربهم و استهانوا بأمره.

\*\*\* أَمَّا الْغَضَبُ الَّذِي نَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي عِبَادَةِ الْعِجْلِ:-فَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقْبَلْ لَهُمْ تَوْبَةً، حَتَّى قَتَل بَعْضُهُمْ بَعْضًا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: {فَتُوبُوا إِلَى بَارِبِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ

بَاربِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [الْبَقَرَةِ:54]

\*\* \* وَ أَمَّا الذِّلَّةُ: - فَأَعْقَبَهُمْ ذَلِكَ ذُلًّا وَ صَغَارًا ۚ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،

### (وَكَذَالِكَ بَعْزى ٱلْمُفْتَرِينَ)

فكل مفتر على الله، كاذب على شرعه، متقول عليه ما لم يقل،

فإن له نصيبا من الغضب من الله، و الذل في الحياة الدنيا،

و قد نالهم غضب الله، حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم،

و أنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك، فقتل بعضهم بعضا،

و انجلت المعركة عن كثير من القتلى ثم تاب الله عليهم بعد ذلك.

و لهذا ذكر حكما عاما يدخلون فيه هم و غيرهم،

فقال: (وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئاتِ)

من شرك و كبائر، و صغائر

#### (ثُعَ تَابُوا مِنْ بَعَدِهَا)

بأن ندموا على ما مضى، و أقلعوا عنها، و عزموا على أن لا يعودوا

#### (وَءَامَنُواً)

بالله و بما أوجب الله من الإيمان به، و لا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب، و أعمال الجوارح المترتبة على الإيمان

### (إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا)

أي: بعد هذه الحالة، حالة التوبة من السيئات و الرجوع إلى الطاعات،

### (لَغُفُورٌ)

يغفر السيئات و يمحوها، و لو كانت قراب الأرض

#### (رَّحِيمٌ)

بقبول التوبة، و التوفيق لأفعال الخير و قبولها.

#### (وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ)

أي: سكن غضبه، و تراجعت نفسه، و عرف ما هو فيه،

اشتغل بأهم الأشياء عنده،

#### ف (أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ)

التي ألقاها، و هي ألواح عظيمة المقدار، جليلة

# (وَفِي نُسْخَتِهَا)

أي: مشتملة و متضمنة .

\*\*\* يَقُولُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرينَ:

إِنَّهَا لَمَّا أَلْقَاهَا تَ كَلَّرَتْ،ثُمَّ جَمَعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ؛

وَ لِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: فَوَجَدَ فِيهَا هُدًى وَ رَحْمَةً.

وَ أَمَّا التَّفْصِيلُ فَذَهَبَ،

\*الجزائري:أي و في ما نسخه منها بعد تكسرها نسخة فيها

## (هُدُی وَرَحْمَةٌ)

أي: فيها الهدى من الضلالة،

و بيان الحق من الباطل،

و أعمال الخير و أعمال الشر،

و الهدى لأحسن الأعمال، و الأخلاق، و الآداب،

#### (وَرَحْمَةٌ)

و سعادة لمن عمل بها،

و علم أحكامها و معانيها،

و لكن ليس كل أحد يقبل هدى الله و رحمته،

و إنما يقبل ذلك و ينقاد له، و يتلقاه بالقبول

# (لِّلَّذِينَ هُمَّ لِرَبِّهِمَ يَرْهَبُونَ)

أي: يخافون منه و يخشونه،

و أما من لم يخف الله و لا المقام بين يديه،

فإنه لا يزداد بها إلا عتوا و نفورا و تقوم عليه حجة الله فيها.

\*\*\* ضَمَّنَ الرَّهْبَةَ مَعْنَى الْخُضُوعِ وَ لِهَذَا عدَّاها بِاللَّامِ.

( و ) لما تاب بنو إسرائيل و تراجعوا إلى رشدهم

( وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ

منهم

(سَبْعِينَ رَجُلًا) من خيارهم، ليعتذروا لقومهم عند ربهم،

(لِّمِيقَانِنَا )

و وعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه، فلما حضروه،

قالوا: يا موسى، ﴿ فَقَدُ سَأَلُواْمُوسَىٰ أَكُبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ النساء: ١٥٣

فتجرأوا على الله جراءة كبيرة، و أساءوا الأدب معه،

ف (فَلَتًا آخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ)

فصعقوا و هلكوا.

فلم يزل موسى العَلِيُّالْ، يتضرع إلى اللَّه و يتبتل و يقول

# (قَالَ رَبِ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّلَى)

آن يحضروا و يكونون في حالة يعتذرون فيها لقومهم، فصاروا هم الظالمين \*\*\* إِنَّمَا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُزَايِلُوا قَوْمَهُمْ فِي عِبَادَتِهِمُ الْعِجْلَ، وَ لَا نَهْوَهُمْ،وَ يَتَوَجَّهُ هَذَا الْقَوْلُ بِقَوْلِ موسى:

(أَتُهْلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا مُنَّا)

أي: ضعفاء العقول، سفهاء الأحلام،

فتضرع إلى الله و اعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم عقول كاملة، تردعهم عما قالوا و فعلوا،

و بأنهم حصل لهم فتنة يخطر بها الإنسان، و يخاف من ذهاب دينه

\*الميسر:فقام موسى يتضرع إلى الله و يقول:

رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتُهم، وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم جميعًا من قبل هذا الحال وأنا معهم، فإن ذلك أخف علي،

#### فقال: (إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنَّكَ)

\*\*\* ابْتِلَاؤُكَ وَ اخْتِبَارُكَ وَ امْتِحَانُكَ. وَ لَا مَعْنَى لَهُ غَيْرَ ذَلِكَ؛

يَقُولُ: إِنِ الأمرُ إِلَّا أِمرُك، وَ إِنِ الحكمُ إِلَّا لَكَ،

فَهَا شِئْتَ كَانَ، تَضِلُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ، وَ لَا هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ، وَلَا هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ، وَلَا مُضِل لِمَنْ هَدَيت، وَلَا مُعطِي لِمَا مَنَعت، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، فَالْمُلْكُ كُلُّهُ لَكَ، لَكَ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ.

# (تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِع مَن تَشَأَهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَٱرْحَمْناً)

\*\*\* الغَفْر هُوَ: السَّتْرُ، وَ تَرْكُ الْمُؤَاخَذَةِ بِالذَّنْبِ،

وَ الرَّحْمَةُ إِذَا قُرِنَتْ مَعَ الْغَفْرِ، يُرَادُ بِهَا أَلَّا يُوقِعَهُ فِي مِثْلِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ،

#### {وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ }

\*\*\*أَيْ: لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ،

أي: أنت خير من غفر،

و أولى من رحم،

و أكرم من أعطى و تفضل،

فكأن موسى التَلْيُعْلِمُ

قال: المقصود يا رب بالقصد الأول لناكلنا، هو التزام طاعتك و الإيمان بك، و أن من حضره عقله و رشده،

و تم على ما وهبته من التوفيق، فإنه لم يزل مستقيما،

و أما من ضعف عقله، و سفه رأيه، و صرفته الفتنة،

فهو الذي فعل ما فعل، لذينك السببين،

و مع هذا فأنت أرحم الراحمين، و خير الغافرين، فاغفر لنا و ارحمنا.

فأجاب الله سؤاله، و أحياهم من بعد موتهم، و غفر لهم ذنوبهم.

 وَأَحَتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُعَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَامُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ مَعَهُ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ عُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي، وَيُمِيتُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ السَّا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ اللهَ و قال موسى في تمام دعائه

> ( أُو وَأَكْتُبُ ) \*\*\*أُثْبِتْ لنا أو أوجب لنا (لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً)

من علم نافع، و رزق واسع، و عمل صالح.

#### (وَفِي ٱلْآخِرَةِ)

حسنة و هي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب.

## (إِنَّا هُدُنَّا إِلَيْكُ )

أي: رجعنا مقرين بتقصيرنا، منيبين في جميع أمورنا.

(قَالَ) اللّه تعالى

## (عَذَابِيّ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً )

ممن كان شقيا، متعرضا لأسبابه،

#### (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ)

من العالم العلوي و السفلي، البر و الفاجر، المؤمن و الكافر،

فلا مخلوق إلا و قد وصلت إليه رحمة الله،

و غمره فضله و إحسانه،

و لكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا و الآخرة، ليست لكل أحد،

\*\*\* آيَةٌ عَظِيمَةُ الشُّمُولِ وَ الْعُمُومِ،

كَقَوْلِهِ إِخْبَارًا عَنْ حَمَلة الْعَرْشِ وَ مَنْ حَوْلَهُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ:

{رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا} [غَافِرٍ:7]

\*\*\*صحیح مسلم

(2753) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«إِنَّ اللَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَ تِسْعَةٌ اللَّهِيَامَةِ»،

و لهذا قال عنها: أَ فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ )

المعاصي، صغارها و كبارها. (((\*\*\*الشرك و العظائم من الذنوب))) \*\*\* فَسَأُوجِبُ حُصُول رَحْمَتِي مِنَّةً مِنِّي وَ إِحْسَانًا إِلَيْهِمْ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الْأَنْعَام:54]

#### (وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ)

الواجبة مستحقيها

#### (وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ)

و من تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها، و العمل بمقتضاها،

و من ذلك اتباع النبي على ظاهرا و باطنا، في أصول الدين و فروعه.

## ( ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّي)

احتراز عن سائر الأنبياء،

فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب علا.

و السياق في أحوال بني إسرائيل

و أن الإيمان بالنبي محمد اللهفي دخولهم في الإيمان،

و أن المؤمنين به المتبعين، هم أهل الرحمة المطلقة، التي كتبها الله لهم، و وصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأمية، التي لا تقرأ و لا تكتب،

و ليس عندها قبل القرآن كتاب.

## (ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنجِيلِ)

باسمه و صفته، التي من أعظمها و أجلها، ما يدعو إليه، و ينهى عنه .

و أنه (يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ)

و هو كل ما عرف حسنه و صلاحه و نفعه.

## (وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ)

وهو: كل ما عرف قبحه في العقول و الفطر.

فيأمرهم بالصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحج، و صلة الأرحام، و بر الوالدين، و الإحسان إلى الجار و المملوك، و بذل النفع لسائر الخلق، و الصدق،

و العفاف، و البر، و النصيحة، و ما أشبه ذلك،

و ينهى عن الشرك بالله، و قتل النفوس بغير حق، و الزنا، و شرب ما يسكر العقل، و الظلم لسائر الخلق، و الكذب، و الفجور، و نحو ذلك.

فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله،

ما دعا إليه و أمر به، و نهى عنه، و أحله و حرمه،

\*\*\*مسند أحمد مخرجا

16058 - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، و أَبِي أُسَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ، َ وَ وَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ، وَ تَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ،

فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ،

وَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ،

وَ تَنْفِرُ أَشْعَارُكُمْ، وَ أَبْشَارُ كُمْ، وَ تَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ»

#### فإنه (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ)

من المطاعم و المشارب، و المناكح.

\*\* ﴿ أَيْ: يُحِلُٰ لَهُمْ مَا كَانُوا حَرَّمُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْبَحَائِرِ، وَ السَّوَائِبِ، وَ السَّوَائِبِ، وَ الْحَامِ، وَ نَحْوِ ذَلِكَ، مِمَّا كَانُوا ضَيَّقُوا بِهِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

## (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ)

من المطاعم و المشارب و المناكح، و الأقوال و الأفعال.

\*\*\* كَلَحْمِ الْخِيْزِيرِ وَ الرِّبَا، وَ مَا كَانُوا يَسْتَحِلُّونَهُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ الْمَآكِلِ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى.

\*\*\*وَ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ:كُلُّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى،

فَهُوَ طَيِّبٌ نَافِعٌ فِي الْبَدَنِ وَ الدِّين،

وَ كُلُّ مَا حَرَّمَهُ ۚ فَهُوَ خَبِيَتٌ ضَارٌّ فِي الْبَدَنِ وَ الدِّينِ.

#### (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ)

\*الجزائري:-و يحط عنهم تبعة العهد الذي أخذ عليهم بالعمل فيما في التوراة و الإنجيل بأن يعملوا بكل ما جاء فيهما

## (وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ)

\* أي الشدائد المفروض عليهم القيام بها

\*الميسر: ويذهب عنهم ما كُلّفوه من الأمور الشاقة

1-كقطع موضع النجاسة من الثوب،

2-و إحراق الغنائم،

3-و القصاص حتمًا من القاتل عمدًا كان القتل أم خطأ،

[\*الجزائري: إذ لا عفو و لا دية]

أي: و من وصفه أن دينه سهل سمح ميسر،

لا إصر فيه، و لا أغلال، و لا مشقات و لا تكاليف ثقال.

\*\*\* صحيح البخاري

3038 عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَ أَبَا مُوسَى إِلَى اليَمَن

قَالَ: «يَسِّرَا وَ لَاتُعَسِّرَا، وَ بَشِّرَا وَ لَا تُنَفِّرَا، وَ تَطَاوَعَا وَ لَا تَخْتَلِفَا» () \*\*\*صحيح البخاري

1211 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ قَيْس،

قَالَ: كُنَّا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الحَرُورِيَّةَ،

فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا رَجُلُّ يُصَلِّي، وَ إِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَ جَعَلَ يَتْبَعُهَا – قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ - فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الخَوَارِجِ يَقُولُ:-

اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ،

قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ

«وَ إِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزَوَاتٍ - أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ - وَ ثَمَانِيَ

<sup>(</sup>يسرا) خذا بما فيه من التيسير. (ولا تعسرا) من التعسير وهو التشديد.

<sup>(</sup>بشرا) من التبشير وهو إدخال السرور. (ولا تنفرا) من التنفير أى لا تذكرا شيئا يهربون منه.

<sup>(</sup>تطاوعا) تحابا وليطع كل منكما الآخر]

وَ شَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ»،

وَ إِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ ( )

\*\*\*صحيح البخاري

6664 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ قَالَ:

«إِنَّ اللَّهَ تَجَافًوزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ، أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا،

مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ»

#### (فَٱلَّذِينَ ءَامَثُواْ بِهِـ وَعَزَّرُوهُ)

أي: عظموه و بجلوه

## (وَنَصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أُنزِلَ مَعَكُّهُ)

و هو القرآن، الذي يستضاء به في ظلمات الشك و الجهالات،

و يقتدى به إذا تعارضت المقالات،

## (أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ)

الظافرون بخير الدنيا و الآخرة، و الناجون من شرهما،

<sup>(</sup>بالأهواز) بلاد بين البصرة وفارس. (الحرورية) فئة من الخوارج نسبة إلى حروراء وهي قرية من قرى الكوفة. (جرف) جانب ويطلق على المكان الذي أكله السيل. (لجام) ما يوضع في فم الفرس لتقاد به. (تنازعه) تشد بلجامها كي تنفلت. (يتبعها) يسير معها. (افعل بهذا) يدعو عليه ويسبه. (أراجع) أرجع وأسير. (مألفها) ما ألفته واعتادته من الذهاب إلى المرعى أو البيت. (فيشق علي) رجوعي إلى أهلي بدونها لبعد منزلي]

لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح.

و أما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي، و يعزره، و ينصره،

و لم يتبع النور الذي أنزل معه، فأولئك هم الخاسرون.

و لما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل، إلى اتباعه،

و كان ربما توهم متوهم، أن الحكم مقصور عليهم،

أتى بما يدل على العموم فقال:

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُوكَ بِٱلْحَقِّ وَبِدِ يَعْدِلُونَ (قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا)

\*\*\*كقوله ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَينِّي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِى إِلَى هَذَاٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم

بِهِۦوَمَنُ بَلَغُ ﴾ الأنعام: ١٩

أي: عربيكم، و عجميكم، أهل الكتاب منكم، و غيرهم.

\*\*\*صحیح مسلم

َ (153)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَا اللهِ قَالَ: «وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ، وَ لَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَهُوتُ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ،

إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

\*\*\*صحیح مسلم

(521) عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلي،

1-كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَ بُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَ أَسْوَدَ، 2-وَ أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَ لَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، 3-وَ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَ مَسْجِدًا، فَأَيُّنَا رَجُلٍ أَذْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، 4-وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةٍ شَهْرٍ، 5-وَ أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ»

## (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ)

يتصرف فيهما بأحكامه الكونية

و التدابير السلطانية،

و بأحكامه الشرعية الدينية التي من جملتها: -

أن أرسل إليكم رسولا عظيما يدعوكم إلى الله و إلى دار كرامته،

و يحذركم من كل ما يباعدكم منه، و من دار كرامته.

## (لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ)

أي: لا معبود بحق، إلا الله وحده لا شريك له،

و لا تعرف عبادته إلا من طريق رسله،

## (يُحِيِّي وَيُسِيثُ)

أي: من جملة تدابيره: الإحياء و الإماتة، التي لا يشاركه فيها أحد، الذي جعل الموت جسرا و معبرا يعبر منه إلى دار البقاء،

التي من آمن بها صدق الرسول محمدا على قطعا.

## (فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ)

إيمانا في القلب، متضمنا لأعمال القلوب و الجوارح.

#### (ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ-)

أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده و أعماله،

\*الميسر:وما أنزل إليه من ربه و ما أنزل على النبيين من قبله،

## (وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ)

في مصالحكم الدينية و الدنيوية، فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعيدا.

## (وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّدُّ)

أي: جماعة

## (يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ)

\*\*\*كقوله ﴿ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَآبِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

#### كهِ آل عمر ان: ١١٣

اي: يهدون به الناس في تعليمهم إياهم و فتواهم لهم،

## (وَبِهِ - يَعَدِلُونَ )

و يعدلون به بينهم في الحكم بينهم، بقضاياهم،

كما قال تعالى:

# ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَدَتِنَا يُوقِنُونَ ﴾

و في هذا فضيلة لأمة موسى الطِّيِّكُلِّم،

و أن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره.

و كأن الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم،

فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل،

المنافية للكمال المناقضة للهداية،

فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم،

فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية.

11

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّاوَأَوْحَيْسَنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىۤ إِذِ ٱسۡتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُۥ أَنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَالْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوكَ الْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكَ مُرَّوَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَلَاهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُدْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُوا ٱلْبَابَ شُجَّكُ النَّفِرْ لَكُمْ خَطِيَّ عَتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَكَيْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونِ ۚ كَأْتِيهِمْ كَذَاكِ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَطَّعْنَهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّأُو أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اَسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ، آنِ اَضْرِب يِعَصَاكَ الْحَجَرُّفَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا فَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمْنَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُويَ

# كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسُمُمْ

يظلمون

(وَقَطَّعْنَهُمْ)

أي: قسمناهم

(أَقْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمًا)

أي: اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متوالفة، كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة.

(وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ قُومُهُ،

أي: طلبوا منه أن يدعو الله تعالى، أن يسقيهم ماء يشربون منه و تشرب منه مواشيهم، و ذلك لأنهم – و الله أعلم – في محل قليل الماء.

فأوحى الله لموسى إجابة لطلبتهم

(أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ)

يحتمل أنه حجر معين، و يحتمل أنه اسم جنس، يشمل أي حجر كان، فضربه

(فَأَنْبَجَسَتُ )

أي: انفجرت من ذلك الحجر

(مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَاً)

جارية سارحة.

## (قَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمُ )

أي: قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرة،

و جعل لكل منهم عينا، فعلموها، و اطمأنوا، و استراحوا من: - التعب و المزاحمة، و المخاصمة، و هذا من تمام نعمة الله عليهم.

## (وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَنَمَ)

فكان يسترهم من حر الشمس

## (وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ)

و هو الحلوى،

\*\*\*شئ يشبه الصمغ طعمه كالحلوى

#### (وَٱلسَّلُوَى )

\*\*\*طائر السمان

و هو لحم طير من أنواع الطيور و ألذها،

فجمع الله لهم بين الظلال، و الشراب، و الطعام الطيب، مـــن:-الحلوى و اللحوم، على وجه الراحة و الطمأنينة.

و قيل لهم: (كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا)

حين لم يشكروا الله، و لم يقوموا بما أوجب الله عليهم.

## (وَلَكِكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)

حيث فوتوها كل خير، و عرضوها للشر و النقمة،

و هذا كان مدة لبثهم في التيه.

## (وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ أَسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ)

أي: ادخلوها لتكون وطنا لكم و مسكنا،

و هي (إيلياء)

#### (وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ)

أي: قرية كانت كثيرة الأشجار، غزيرة الثمار، رغيدة العيش،

فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءوا.

#### (وَقُولُواْ )

حين تدخلون الباب:

#### (حِظّةً)

أي: احطط عنا خطايانا، و اعف عنا.

#### (وَأَدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّكُا)

أي: خاضعين لربكم مستكينين لعزته، شاكرين لنعمته، فأمرهم بالخضوع،

و سؤال المغفرة، و وعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم و الثواب العاجل و الآجل

فقال: (نَّغُفِرُ لَكُمْ خَطِيّتَةِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ)

من خير الدنيا و الآخرة، فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهي،

بل (فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ)

أي: عصوا الله و استهانوا بأمره

(فَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ)

فقالوا بدل طلب المغفرة،

و قولهم: حِطَّةُ ( حبة في شعيرة ) ،

و إذا بدلوا القول – مع يسره و سهولته – فتبديلهم للفعل من باب أولى، و لهذا دخلوا و هم يزحفون على أستاههم.

(فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ)

حين خالفوا أمر الله و عصوه

(رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآهِ)

أي: عذابا شديدا، إما الطاعون و إما غيره من العقوبات السماوية.

و ما ظلمهم الله بعقابه و إنما كان ذلك

(بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ)

أي: يخرجون من طاعة الله إلى معصيته،

من غير ضرورة ألجأتهم و لا داع دعاهم سوى الخبث و الشر الذي كان كامنا في نفوسهم.

(وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ يَعْدُونَ إِللَّهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَلَّا تَأْتِيهِمْ أَلَا يَسْبِتُونَ لَلَّا تَأْتِيهِمْ أَلُولُهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللَّ

#### (وَسْتَلَهُمْ)

أي: اسأل بني إسرائيل

## (عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ)

\*\*\*و هي علي شاطئ بحر القلزم

أي: على ساحله في حال تعديهم و عقاب الله إياهم.

#### (إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ)

و كان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه و يحترموه و لا يصيدوا فيه صيدا، فابتلاهم الله و امتحنهم،

فكانت الحيتان (إذْ تَ أَبِيهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَكَبْتِهِمْ شُرَّعًا)

أي: كثيرة طافية على وجه البحر.

\*\*\*ظاهرة علي الماء

(وَيَوْمَ لَا يَسْبِثُونِ )

أي: إذا ذهب يوم السبت

## (لَا تَأْتِيهِمْ)

أي: تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا

## (كَذَاكِ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ)

ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله،

و أن تكون لهم هذه المحنة،

و إلا فلو لم يفسقوا، لعافاهم الله،

و لما عرضهم للبلاء و الشر، فتحيلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حفرا، و ينصبون لها الشباك،

فإذا جاء يوم السبت و وقعت في تلك الحفر و الشباك،

لم يأخذوها في ذلك اليوم،

فإذا جاء يوم الأحد أخذوها، و كثر فيهم ذلك،

و انقسم وا ثلث فرق:

1- معظمهم اعتدوا و تجرؤوا، وأعلنوا بذلك.

2-و فرقة أعلنت بنهيهم و الإنكار عليهم.

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمُ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدُ أَقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِيكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ أَنْ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللَّهِ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نَهُوا عَنْهُ قُلْنا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ اللهِ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِبَعْثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ السالِ وَقَطَّعْنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَكُمِّ لِيِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلَوْنَكُهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا ٱلْكِنَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَا ٱلْأَدُنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُ وَأَخُذُوا لَكَ يُؤْخَذَ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيْهِ اللَّا ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ

## إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ

\*\*\* يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ صَارُوا إِلَى ثَلَاثِ فِرَقِ: 1-فِرْقَةٌ ارْتَكَبَتِ الْمَحْذُورَ، وَ احْتَالُوا عَلَى اصْطِيَادِ السَّمَكِ يَوْمَ السَّبْتِ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

2-وَ فِرْقَةٌ نَهَتْ عَنْ ذَلِكَ، وَ أَذْ كُلِتْ وَ اعْتَزَلَتْهُمْ.

3-وَ فِرْقَةٌ سَكَتَتْ فَلَمْ تَفْعَلْ وَ لَمْ تَنْهَ،

وَ لَكِنَّهَا قَالَتْ لِلْمُنْكِرَةِ:

# {لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا} ؟ (وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِنْهُمُ)

و فرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم، و نهيهم لهم، و قالوا لهم:

## (لِمَ تَعِظُونَ قَوْمُّ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا)

أنهم يقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله،

و لم يصغ للنصيح، بل استمر على اعتدائه و طغيانه،

فإنه لا بد أن يعاقبهم الله، إما بهلاك أو عذاب شديد.

فقال الواعظون(((\*\*\*المُنْكِرة))): نعظهم و ننهاهم

## (قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُونَ)

أي: لنعذر فيهم.

\*\*\* فِيهَا أَخَذَ عَلَيْنَا مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

## (وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ )

أي: يتركون ما هم فيه من المعصية، فلا نيأس من هدايتهم،

فربما نجع فيهم الوعظ، و أثر فيهم اللوم.

و هذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر ليكون معذرة،

و إقامة حجة على المأمور المنهي،

و لعل الله أن يهديه، فيعمل بمقتضى ذلك الأمر، و النهي.

(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِي)

أي: تركوا ما ذكروا به، و استمروا على غيهم و اعتدائهم.

(أنجينا)

من العذاب

(ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ)

و هكذا سنة الله في عباده،

أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر.

(وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا )

و هم الذين اعتدوا في السبت

(بِعَذَابِ بَعِيسٍ)

أي: شديد

(بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)

و أما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين:-

(لِمَ تَعِظُونَ قَوَمُّااللَّهُ مُهْلِكُهُمْ)

فاختلف المفسرون في نجاتهم و هلاكهم،

و الظاهر أنهم كانوا من الناجين،

لأن الله خص الهلاك بالظالمين، و هو لم يذكر أنهم ظالمون.

فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت،

و لأن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فرض كفاية،

إذا قام به البعض سقط عن الآخرين،

فاكتفوا بإنكار أولئك، و لأنهم أنكروا عليهم بقولهم:

(لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًّا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا)

فأبدوا من غضبهم عليهم، ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم،

و أن الله سيعاقبهم أشد العقوبة.

فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ مَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ مَا عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ مَا اللهُ الل

( فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نَهُوا عَنْهُ)

أي: قسوا فلم يلينوا، و لا اتعظوا،

(قُلْنَا لَهُمُمُ)

قولا قدريا:-

(كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ)

فانقلبوا بإذن الله قردة، و أبعدهم الله من رحمته،

ثم ذكر ضرب الذلة و الصغار على من بقى منهم فقال:

#### (وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ)

أي: أعلم إعلاما صريحا:

## (لَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ)

أي: يهينهم، و يذلهم.

\*\*\* هِيَ الْجِزْيَةُ، وَ الَّذِينَ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ:-

مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي وَأُمَّتُهُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

\*\*\* قُلْتُ: ثُمَّ آخِرُ أَمْرِهِمْ أَنَّهُمْ يَخْرَٰجُونَ أَنْصَارَ الدَّجَّالِ،

فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الْطَيِّلْأَوَ ذَلِكَ آخِرَ الزَّمَانِ.

## (إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِّ)

لمن عصاه، حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا.

#### (وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ)

لمن تاب إليه و أناب، يغفر له الذنوب، و يستر عليه العيوب، و يرحمه بأن يتقبل منه الطاعات، و يثيبه عليها بأنواع المثوبات، و قد فعل الله بهم ما أوعدهم به،

فلا يزالون في ذل و إهانة، تحت حكم غيرهم، لا تقوم لهم راية، و لا ينصر لهم عَلَمٌ.

(وَقَطَّعُنكُمُ )

أي: فرقناهم و مزقناهم

(فِ ٱلْأَرْضِ أَمَّكًا)

\*\*\*طوائف و فرقا

-بعد ما كانوا مجتمعين،

(مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ)

القائمون بحقوق اللّه، و حقوق عباده،

(وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكٌ )

أي: دون الصلاح، إما مقتصدون، و إما ظالمون الأنفسهم،

(وَيَكُونَكُهُم )

\*\*\*اختبرناهم

على عادتنا و سنتنا،

#### (بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ)

أي: لليسر و بالعسر

\*\*\* بِالرَّخَاءِ وَ الشِّدَّةِ، وَ الرَّغْبَةِ وَ الرَّهْبَةِ، وَ الْعَافِيَةِ وَ الْبَلَاءِ،

## (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)

عما هم عليه مقيمون من الردى، يراجعون ما خلقوا له من الهدى،

فلم يزالوا بين صالح و طالح و مقتصد،

## ( فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفٌ)

حتى خلف من بعدهم خلف. زاد شرهم

## (وَرِثُواْ )

بعدهم

\*\*\*دراسة

#### (ٱلْكِتَبُ)

\*\*\*التوراة

و صار المرجع فيه إليهم، و صاروا يتصرفون فيه بأهوائهم،

و تبذل لهم الأموال، ليفتوا و يحكموا، بغير الحق، و فشت فيهم الرشوة.

(يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَدَا ٱلْأَدُنَى )

\*\*\*يَعْتَاضُونَ عَنْ بذل الحق و نشره بعَرَض الحياة الدنيا، و يسرفون أَنْفُسَهُمْ وَ يَعِدُونَهَا بِالتَّوْبَةِ،وَ كُلَّمَا لَاحَ لَهُمْ مِثْلُ الْأَوَّلِ وَقَعُوا فِيهِ؛ \*\*\* تَمَنَّوْا عَلَى اللَّهِ أَمَانِيَّ، و غرَّة يَغْتَرُّونَ بِهَا،

## (وَيَقُولُونَ سَيْغُفُرُ لَنَا)

○مقرین بأنه ذنب و أنهم ظلمة:-

و هذا قول خال من الحقيقة،

فإنه ليس استغفارا و طلبا للمغفرة على الحقيقة.

فلو كان ذلك لندموا على ما فعلوا، و عزموا على أن لا يعودوا،

## (وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُ يَأْخُذُوهُ)

و لكنهم - إذا أتاهم عرض آخر، و رشوة أخرى - يأخذوه.

فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا و استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير،

لَا يَشْغَلُهُمْ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ، وَ لَا يَنْهَاهُمْ شَيْءٌ عَنْ ذَلِكَ،

كُلَّمَا هَفَّ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا أَكَلُوٰهُ،

وَ لَا يُبَالُونَ حَلَالًا كَانَ أَوْ حَرَامًا.

\*\*\*وَ قَالَ قَتَادَةُ فِي: ﴿ فَالْفَمِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ ﴾ مريم: ٥٩

أَيْ: وَ اللَّهِ، لَخَلَفُ سُوءٍ، وَرِثُوا الْكِتَابَ بَعْدَ أَنْبِيَائِهِمْ وَ رُسُلِهِمْ،

وَرَّثَهُمُ اللهُ وَ عَهِدَ إِلَيْهِمْ،

وَ قَالَ اللَّهُ فِي آيَةٍ أَخْرَى:

{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ} [مَرْيَمَ:59]

قال الله تعالى في الإنكار عليهم، و بيان جراءتهم:

## (أَلَةٍ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَتُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ

\*\*\*يَقُولُ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ فِي صَنِيعِهِمْ هَذَا، مَعَ مَا أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمِيثَاقِ لَيُبَيِّنُنَّ الْحَقَّ لِلنَّاسِ، وَ لَا يَكْتُمُونَهُ كَقَوْله:

{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَحْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَحْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ } [آلِ عِمْرَانَ:187] كفما بالهم يقولون عليه غير الحق اتباعا لأهوائهم، و ميلا مع مطامعهم.

(و) الحال أنهم قد

#### (وَدَرَسُوا مَا فِيةً)

فليس عليهم فيه إشكال، بل قد أتَوْا أمرهم متعمدين،

و كانوا في أمرهم مستبصرين، و هذا أعظم للذنب، و أشد للوم،

و أشنع للعقوبة، و هذا من نقص عقولهم، و سفاهة رأيهم،

بإيثار الحياة الدنيا على الآخرة،

و لهذا قال: (وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِللَّذِينَ يَنَّقُونُ)

ما حرم الله عليهم، من المآكل التي تصاب،

و تؤكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله، و غير ذلك من أنواع المحرمات. \*\*\* يُرَغِّبُهُمْ تَعَالَى فِي جَزِيلِ ثَوَابِهِ، وَ يُحَذِّرُهُمْ مِنْ وَبِيلِ عِقَابِهِ، أَيْ:-

وَ ثَوَابِي وَ مَا عِنْدِي خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى الْمَحَارِمَ،

وَ تَرَكَأُ هُوَى نَفْسِهِ، وَ أَقْبَلَ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ.

#### (أَفَلَا تَعْقِلُونَ )

\*\*\* أَفَلِيسَ لِهَوُّلَاءِ الَّذِينَ اعْتَاضُوا بِعَرَضِ الدُّنْيَا عَمَّا عِنْدِي عَقْلٌ يَرْدَعُهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ السَّفَهِ وَ التَّبْذِيرِ؟

ثُمَّ أَثْنَى تَعَالَى عَلَى مَنْ تَمَسَّكَ بِكِتَابِهِ الَّذِي يَقُودُهُ إِلَى اتِّبَاعِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ،

أي: أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إيثاره،

و ما ينبغي الإيثار عليه، و ما هو أولى بالسعي إليه،

و التقديم له على غيره. فخاصية العقل النظر للعواقب.

و أما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع، يفوت نعيما عظيما باقيا

فأنى له العقل و الرأي؟

و إنما العقلاء حقيقة من وصفهم اللّه بقوله

#### ( وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ إِلْكِكْبِ)

\*\*\* اعْتَصَمُوا بِهِ وَ اقْتَدَوْا بِأَوَامِرِهِ، وَ تَرَكُوا زَوَاجِرَهُ

أي: يتمسكون به علما و عملا فيعلمون ما فيه من الأحكام و الأخبار،

التي علمها أشرف العلوم.

و يعلمون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون و سرور القلوب،

و أفراح الأرواح، و صلاح الدنيا و الآخرة.

#### (وَأَقَامُوا الصَّلَوة)

و من أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات،

إقامة الصلاة، ظاهرا و باطنا،

1-فضلهـا، و شرفها،

2-و كونهـا ميزان الإيمان،

3-و إقامته\_\_\_ داعية لإقامة غيرها من العبادات.

و لما كان عملهم كله إصلاحا،

قال تعالى: (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ)

في أقوالهم و أعمالهم و نياتهم، مصلحين لأنفسهم و لغيرهم.

و هذه الآية و ما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة و السلام بالصلاح لا بالفساد،

و بالمنافع لا بالمضار،

و أنهم بعثوا بصلاح الدارين،

فكل من كان أصلح، كان أقرب إلى اتباعهم.

 وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ طُلَّةٌ وَظُنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ اللَّ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَكَنْ شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَدَا غَلِهِلِينَ اللَّ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعْدِهِم أَفَنْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَكَذَلِكَ نَفَصِّلُ ٱلْآيِنَ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلِخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّهِ وَلَوْ شِتْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبُعَ هَوَّلُهُ فَنُكُهُ كُمنُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ أَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَافًا قَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِئ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السلامَ ثم قال تعالى: (💠 وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجُبَلَ فَوْقَهُمْ )

حين امتنعوا من قبول ما في التوراة.

(((\*\*\* لما ثقلت عليهم و أبوا أن يقروا بها)))

\*\*\*رفعته الملائكة فوق رؤوسهم

الله العمل و نتق فوق رءوسهم الجبل، فصار فوقهم الله

(كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ)

\*الميسر: كأنه سحابة تظلهم،

(وَظُنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ)

و قيل لهم:

(خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ)

أي: بجد و اجتهاد.

(وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ )

مَا فِيهِ دراسة و مباحثة، و اتصافا بالعمل به

(لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ ) إذا فعلتم ذلك.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَنَيْ شَهِدْنَأْ أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَاا غَلِيلِينَ ﴿ اللهِ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَا آشَرُكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِّيَةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ

\*\*\* يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ اسْتَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ بَنِي آدَمَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ، شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُمْ وَ مَلِيكُهُمْ، وَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. كَمَا أَنَّهُ تَعَالَى فَطَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَلَهُمْ عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا

تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } [الرُّومِ:30]

\*\*\* صحيح البخاري

4775 -عِن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

«مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ،

فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُحَجِّسَانِهِ،

كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ،

هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ»،

ثُمَّ يَقُولُ: { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ

القَيِّمُ} [الروم: 30]

\*\*\* صحيح مسلم

2658-قال النبي الله تعالي:-

وَ إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ،

وَ إِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ،

وَ حَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ،

\*\*\* صحيح البخاري

3334 عَنْ أَنَس، يَرْفَعُهُ:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِّأَهْوَن أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا:

لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَ أَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ،

أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ "() \*\*\*مسند أحمد ط الرسالة

2455 -عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِيِّ عَلَيْقَالَ:

أَخَذَ اللهُ الَّمِيثَاِّقَ مِنَّ ظَهْرِ آدَمَ إِنَّاعْمَانَ - يَعْنِي عَرَفَةَ -

فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأُهَا،

فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ،

ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلًا "

قَالَ: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا

فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ } [الأعراف: 173]

\*\*\*سنن الترمذي

3076 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ ۚ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ،

وَ جَعَلَ بَيْنَ عَٰيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ،

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، مَنْ هَؤُلاءِ؟

قَالَ: هَوَُّلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَرَأَى رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ،

فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَذَا؟

فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ

<sup>(</sup>تفتدي به) من الافتداء وهو خلاص نفسه من الهلاك الذي وقع فيه. (صلب آدم) ظهر والصلب كل ظهر له فقار و المراد أنه أخذ عليه العهد منذ خلق أباه آدم.

<sup>(</sup>فأبيت إلا الشرك) رفضت الأمر و أتيت بالشرك]

فَقَالَ: رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟ قَالَ: ستِّنَ سَنَةً

قَالَ: أَيْ رَبِّ، زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَلَمَّا قُضِيَ عُمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ: أَوَ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَوَ لَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ

قَالَ: فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ،

وَ نُسِّيَ آدَمُ فَنُسِّيَتْ ذُرِّيَّتُهُ،

وَ خَطِئَ آدَمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ.

\*\*\*فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، اللَّهَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، الْتَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ صُلْبِهِ، وَ مَيَّزَ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، وَ أَمَّا الْإِشْهَادُ عَلَيْهِمْ هُنَاكَ بِأَنَّهُ رَبُّهُمْ،

فَمَا هُوَ ۚ إِلَّا فِي حَدِيَثِ كُلْثُومٍ ۚ بْنِ جَبْرٍ ۚ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

> وَ فِي حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَ قَدْ بَيَّنًا أَنَّهُمَا مَوْقُوفَان لَا مَّرْفُوعَان، كَمَا تَقَدَّمَ.

وَ مِنْ ثَمَّ قَالَ قَائِلُونَ مِنَ السَّلَفِ وَ الْخَلْفِ: -

إِنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْإِشْهَادِ إِنَّا هُوَ فَطْرهم عَلَى التَّوْحِيدِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَي هُرَيْرَةَ وَعِيَاضِ بْنِ حمَارِ المُجَاشعي،

وَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيع. وَ قَدْ فَسَّرَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ الْآيَةَ بِذَلِكَ،

قَالُوا: وَلِهَذَا قَالَ: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ}

وَ لَمْ يَقُلْ: "مِنْ آدَمَ"، {مِنْ ظُهُورِهِمْ}

وَ لَمْ يُقَلْ: "مِنْ ظَهْرِهِ" {ذُرِّيَّاتِهِمْ} أَيْ:-

جَعَلَ نَسْلَهُمْ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ، وَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلابِفَ الأرْضِ} [الْأَنْعَام:165]

وَ قَالَ: {وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ} [النَّمْلِ:62]

وَ قَالَ: {كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ} [الْأَنْعَام:133]

ثُمَّ قَالَ: {وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} أَيْ: -

أُوَجَدَهُمْ شَاهِدِينَ بِذَلِكَ، قَائِلِينَ لَهُ حَالًا وَقَالَا.

وَ الشَّهَادَٰةُ تَارَةً تَكُونَ بِالْقَوْلَ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى{قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا} [الْأَنْعَامِ:130] الْآيَةَ،

وَ تَارَةً تَكُونُ حَالًا كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ} [التَّوْبَةِ:17] أَيْ:-

حَالُهُمْ شَاهِدٌ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ لَا أَنَّهُمْ قَائِلُونَ ذَلِكَ،

وَ كَلَٰكِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ} [الْعَادِيَاتِ:7]

كَمَا أَنَّ السُّؤَالَ تَارَةً يَكُونُ بِالْقَالِ، وَ تَارَةً يَكُونُ بِالْحَالِ،

كَمَّا فِي قَوْلِهِ: {وَإِتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ} [إِبْرَاهِيمَ:34]

قَالُواً: وَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا هَذَا، أَنْ جَعَلَ هَذَا الْإِشْهَادَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ فِي الْإِشْرَاكِ،

فَلَوْ كَاٰنَ ۚ قَدْ وَقَعَ هَذَا كَمَا قَالَهُ مَنْ قَالَ لَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ يَذْكُرُهُ،

لِيُكُونَ حُجَّةً عَلَيْهِ.

فَإِنْ قِيلَ: إِخْبَارُ الرَّسُولِ بِهِ كَافٍ فِي وُجُودِهِ،

فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْمُكَذِّبِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُكَذِّبُونَ بِجَمِيعِ مَا جَاءَتْهُمْ بِهِ الرُّسُلُ مِنْ هَذَا وَ غَيْرِهِ.

وَ هَذَا جَعَلَ خُجَّةً مُسْتَقِلَّةً عَلَيْهِمْ،

فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْفِطْرَةُ الَّتِي فُطِروا عَلَيْهَا مِنَ الْإِقْرَارِ بِالتَّوْحِيدِ؛

وَ لِهَذَا قَالَ: {أَنْ يَقُولُوا}أَيْ: لِئَلَّا يَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

{إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا}

أَيْ: عَنِ التَّوْحِيدِ

{غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا} الْآيَةَ.

يقول تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ)

أي: أخرج من أصلابهم

(ذُرِّينَهُمْ)

و جعلهم يتناسلون و يتوالدون قرنا بعد قرن.

(و) حين أخرجهم من بطون أمهاتهم و أصلاب آبائهم

(وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)

أي: قررهم بإثبات ربوبيته، بما أودعه في فطرهم من الإقرار،

بأنه ربهم و خالقهم و مليكهم.

(قَالُواْ بَكَنْ شَهِدْنَا )

قد أقررنا بذلك، فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم. فكل أحد فهو مفطور على ذلك،

و لكن الفطرة قد تغير و تبدل بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة،

و لهذا (قَالُوا بَكِنَ شَهِدُنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَلِهِلِينَ) أي: إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم، من أن الله تعالى ربكم، خشية أن تنكروا يوم القيامة، فلا تقروا بشيء من ذلك،

و تزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم،

و لا عندكم بها علم، بل أنتم غافلون عنها لاهون.

فاليوم قد انقطعت حجتكم، و ثبتت الحجة البالغة لله عليكم.

أو تحتجون أيضا بحجة أخرى،

فتقولون: ﴿ أَو نَقُولُواْ إِنَّمَا آشَرُكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ

\*الميسر:أو لئلا تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبلنا

و نقضوا العهد، فاقتدينا بهم من بعدهم،

Oفحذونا حذوهم، و تبعناهم في باطلهم.

## (أَفَنُهُلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ)

\*الميسر: أفتعذبنا بما فعل الذين أبطلوا أعمالهم بجعلهم مع الله شريكا في العبادة؟

○ فقد أودع الله في فطركم، ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل،

و أن الحق ما جاءت به الرسل،

و هذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم، و يعلو عليه.

نعم قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين،

و مذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق،

و ما ذاك إلا لإعراضه، عن حجج الله و بيناته، و آياته الأفقية و النفسية،

فإعراضه عن ذلك، و إقباله على ما قاله المبطلون،

ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق،

هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات.

○ و قد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم، حين استخرجهم من ظهره و أشهدهم على أنفسهم، فشهدوا بذلك،

فاحتج عليهم بما أقروا به في ذلك الوقت على ظلمهم في:-

كفرهم، و عنادهم في الدنيا و الآخرة،

و لكن ليس في الآية ما يدل على هذا، و لا له مناسبة،

و لا تقتضيه حكمة الله تعالى، و الواقع شاهد بذلك.

فإن هذا العهد و الميثاق، الذي ذكروا، أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره، حين كانوا في عالم كالذر، لا يذكره أحد،

و لا يخطر ببال آدمي، فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر، و لا له عين و لا أثر؟ و لهذا لما كان هذا أمرا واضحا جليا، قال تعالى: -

( وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ)

أي: نبينها و نوضحها،

(وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )

إلى ما أودع الله في فطرهم، و إلى ما عاهدوا الله عليه، فيرتدعون عن القبائح. وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَلَذِى ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ اللَّهُ وَلَوْ شِئْنَا لَوْفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَبَعَ هَوَنهُ الْفَاوِينَ اللَّهُ وَلَوْ شِئْنَا لَوْفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَبَعَ هَوَنهُ فَاللهُ كَمْثُلِ ٱلْكَلِينَ وَلَوْ شِئْنَا فَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهُ سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمِ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنَا فَا قُصِصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهُ سَآءَ مَثَلًا

ٱلْمُهْ تَكِي وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السَّ

ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِيْنَا وَٱنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ

\*الميسر:و لو شئنا أن نرفع قدره بما آتيناه من الآيات لفعلنا، و لكنه ركن إلى الدنيا و اتبع هواه، وآثر لَذاته وشهواته على الآخرة، و امتنع عن طاعة الله وخالف أمره. فَمَثَلُ هذا الرجل مثل الكلب، إن تطرده أو تتركه يُخْرج لسانه في الحالين لاهثًا،

فكذلك الذي انسلخ من آيات الله يظل على كفره إن اجتهدت في دعوتك له أو أهملته،

هذا الوصف -أيها الرسول- وصف هؤلاء القوم الذين كانوا ضالين قبل أن تأتيهم بالهدى والرسالة،

فاقصص -أيها الرسول- أخبار الأمم الماضية،

ففي إخبارك بذلك أعظم معجزة،

لعل قومك يتدبرون فيما جئتهم به فيؤمنوا لك.

\*\*\*عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، في قَوْلِهِ تَعَالَى:

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ } الْآيَةَ،

قَالَ: هُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، يُقَالُ لَهُ: بَلْعم بْنُ أَبَرَ.

\*\*\*وَ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ:

هُوَ رَجُلٌ مِنْ مَدِينَةَ الْجَبَّارِينَ، يُقَالُ لَهُ: "بَلْعَامُ"وَ كَانَ يَعْلَمُ اسْمَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ. \*\*\*وَ قَالَ السُّدِّيُّ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا انْقَضَّتِ الْأَرْبَعُونَ سَنَةً الَّتِي قَالَ اللَّهُ:

{فَإِنَّهَا هُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً} [الْهَائِدَةِ:26]

بَعَثَ يُوشَعَ بْنَ نُونِ نَبِيًّا، فَدَعَا بَنِي إِسْرَائِيلَ،

فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُقَاتِلَ الْجَبَّارِينَ، فَبَايَعُوهُ وَ صَدَّقُوهُ. وَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: "بَلْعَمُ" وَ كَانَ عَالَمًا،

يَعْلَمُ الاِسْمَ الْإَعْظَمَ ٱلْمَكْتُومَ،

فَكَفَرَ -لَعَنَهُ اللهُ -وَ أَتَى الْجَبَّارِينَ وَ قَالَ لَهُمْ:-

لَا تَرْهَبُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَإِنِّي إِذَا خَرَجْتُمْ تُقَاتِلُونَهُمُ أَدْعُوَا عَلَيْهِمْ دَعْوَةً فَيَهْلِكُونَ! وَ كَانَ عِنْدَهُمْ فِيمَا شَاءَ مِنَ الدُّنْيَا،

غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ، يُعَظِّمُهُنَّ فَكَانَ يَنْكِحُ أَتَانًا لَهُ،

وَ هُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تعالى {فَانْسَلَخَ مِنْهَا}

يقول تعالى لنبيه على: ( وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَاينِنِنَا)

أي: علمناه كتاب الله، فصار العالم الكبير و الحبر النحرير.

#### (فَأَنسَلَخَ مِنْهَا)

أي: انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله،

فإن العلم بذلك، يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق و محاسن الأعمال، و يرقى إلى أعلى الدرجات و أرفع المقامات،

فترك هذا كتاب الله وراء ظهره، و نبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب،

و خلعها كما يخلع اللباس.فلما انسلخ منها

#### (فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ)

أي: - تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين،

و صار إلى أسفل سافلين، فــــأزه إلى المعاصي أزا.

#### (فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ )

بعد أن كان من الراشدين المرشدين.

و هذا لأن الله تعالى خذله و وكله إلى نفسه،

فلهذا قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا)

بأن نوفقه للعمل بها، فيرتفع في الدنيا و الآخرة، فيتحصن من أعدائه.

فعل ما يقتضى الخذلان، فَأَخْلَدَ

\*\*\* مَالَ إِلَى زِينَةِ الدُّنْيَا وَ زَهْرَتِهَا، وَ أَقْبَلَ عَلَى لَذَّاتِهَا وَ نَعِيمِهَا، وَ أَقْبَلَ عَلَى لَذَّاتِهَا وَ نَعِيمِهَا، وَ غَرَّتُهُ كَمَا غَرَّتْ غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْبَصَائِرِ وَ النُّهَى.

### (إِلَّ ٱلْأَرْضِ)،

أي: إلى الشهوات السفلية، و المقاصد الدنيوية.

# (وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ )

و ترك طاعة مولاه،

\*\*\* وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَ:أَنَّ مُوسَى الْكُلِّلِالْمَا نَزَلَ فِي أَرْضِ بَنِي كَنْعَانَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ،
أَتَى قَوْمُ بَلْعَامَ إِلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ: هَذَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ،
قَدْ جَاءَ يُخْرِجُنَا مِنْ بِلَادِنَا وَيَقْتُلُنَا وَ يُحِلُّهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَ إِنَّا قَوْمُكَ،
وَ لَنْسَ لَنَا مَنْزُلُ،

وَ أَنْتَ رَجُلٌ مُجَابُ الدَّعْوَةِ، فَاخْرُجْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ.

قَالَ: وَيَلْكُمُ! نَبِيُّ اللَّهِ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ وَ الْمُؤْمِنُونَ،

كَيْفَ أَذْهَبُ أَذَّعُو عَلَيْهِمْ، وَ أَنَا أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا أَعْلَمُ؟!

قَالُوا لَهُ: مَا لَنَا مِنْ مَنْزِلٍ ۚ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ يُرَقِّقُونَهُ وَ يَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهِ،

حَتَّى فَتَنُوهُ فَافْتُتِنَ،

فَرَكِبَ حَمَارَةً لَهُ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْجَبَلِ الَّذِي يُطْلِعُهُ عَلَى عَسْكَرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَ هُوَ جَبَلُ حُسْبان،

فَلَمًّا سَارَ عَلَيْهَا غَيْرَ كَثِيرٍ، رَبَضَتْ بِهِ، فنزل عنها فضربها، حتى إذا أَذْلَقَهَا قَامَتْ فَركبَهَا.

فَكَمْ تَسْرِ بِهِ كَثِيرًا حَتَّى رَبَضَتْ بِهِ، فَضَرَبَهَا حَتَّى إِذَا أَذْلَقَهَا أَذِنَ اللَّهُ لَهَا فَكَلَّمَتْهُ حُجَّةً عَلَيْه،

فَقَالَتْ: وَيْحَكَ يَا بَلْعَمُ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟

أَمَا تَرَى الْمَلَائِكَةَ أَمَامِي تَرُدُّنِي عَنْ وَجْهِي هَذَا؟

أَتَذْهَبُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ وَ الْمُؤْمِنِينَ لِتَدْعُوَ عَلَيْهِمْ؟

فَلَمْ يَنْزِعْ عَنْهَا يَضْرِبُهَا، فَخَلَّى الله سَبِيلَهَا حِينَ فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ.

فَانْطَلَقَتْ بِهِ حَتَّى إِذَا أَشْرَفَتْ بِهِ عَلَى رَأْسِ حُسْبَانَ، ۗ

عَلَى عَسْكَرِ مُوسَى وَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جَعَلَ يَدْعُو عَلَيْهِم،

وَلَا يَدْعُو عَلَيْهِمْ بَشَرٍّ إِلَّا صَرَفَ اللَّهُ لِسَانَهُ إِلَى قَوْمِهِ،

وَلَا يَدْعُو لِقَوْمِهِ بِخَيْرٍ إِلَّا صَرَفَ لِسَانَهُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ:

أَتَدْرِي يَا بَلْعَمُ مَا تَصْنَعُ؟ إِنَّا تَدْعُو لَهُمْ، وَ تَدْعُو عَلَيْنَا!

قَالَ: فَهَذَا مَا لَا أَمْلِكُ، هَذَا شَيْءٌ قَدْ غَلَبَ اللهُ عَلَيْهِ!

قَالَ: وَ انْدَلَعَ لِسَانُهُ فَوَقَعَ عَلَى صَدْرِهِ،

فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ ذَهَبَتْ مِنِّي الْآنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةُ،

وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمَكْرُ وَ الْحِيلَةُ،

فَسَأُمْكُرُ لَكُمْ وَ أَحْتَالُ، جَمِّلوا النِّسَاءَ وَ أَعْطُوهُنَّ السِّلَعَ،

ثُمَّ أَرْسِلُوهُنَّ إِلَى الْعَسْكَرِ يَبِعْنَهَا فِيهِ،

وَ مُرُوهُنَّ فَلَا تَمُّنَعُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ أَرَادَهَا،

فَإِنَّهُمْ إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ وَاحِدٌ كُفِيتموهُم،

فَفَعَلُوا. فَلَمَّا دَخَلَ النِّسَاءُ الْعَسْكَرَ،

مَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْكَنْعَانِيِّينَ اسْمُهَا "كَسْبَى ابْنَةُ صُورَ، رَأْسِ أُمَّتِهِ"

بِرَجُلٍ مِنْ عُظَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ،

وَ هُوَّ "زَمْرَى بْنُ شَلُومَ"، رَأْسُ سِبْطِ بَنِي سَمْعَانَ بْنِ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ،

فَقَامَ إِلَيْهَا، فَأَخَذَ بِيَدِهَا حِينَ أَعْجَبَهُ جَمَالُهَا،

ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا حَتَّى وَقَفَ بِهَا عَلَى مُوسَى الطَّيِّكُلِّمْ

فَقَالَ: إِنِّي َ أَظُنُّكَ سَتَقُولُ هَذَا حَرَامٌ عَلَيْكَ؟

قَالَ: أَجَلْ، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْكَ، لَا تَقْرَبْهَا.

قَالَ: فَوَاللَّهِ لَا نُطِيعُكَ في هَذَا.

ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قُبَّتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا.

وَأَرْسَلَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، الطَّاعُونَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ،

وَ كَانَ فِنْحَاصُ بْنُ الْعَيْزَارِ بْنِ هَارُونَ، صَاحِبَ أَمْرِ مُوسَى،

وَ كَانَ غَائِبًا حِينَ صَنَعَ زَمْرَى بْنُ شَلُومَ مَا صَنَعَ،

فَجَاءَ وَ الطَّاعُونُ يَجُوسُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ،

فَأُخْبِرَ الْخَبَرَ، فَأَخَذَ حَرْبَتَهُ،

وَ كَانَتْ مِنْ حَدِيدٍ كُلُّهَا، ثُمَّ دَخَلَ الْقُبَّةَ وَ هُمَا مُتَضَاجِعَانِ، فَانْتَظَمَهُمَا بِحَرْبَتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِمَا رَافِعَهُمَا إِلَى السَّمَاءِ،

وَ الْحَرْبَةُ قَدَّ أَخَذَهَا بِذِرَاعِهِ،

وَ اعْتَمَدَ مِرْفَقِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ،

وَأَسْنَدَ الْحَرْبَةَ إِلَى لَحْيَيْه - وَ كَانَ بَكْرَ الْعَيْزَارِ -

وَ جَعَلَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَكَذَا نَفْعَلُ مَِنْ يَعْصِيكَ.

وَ رُفِعَ الطَّاعُونُ، فَحُسِبَ مَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الطَّاعُونِ فِيمَا بَيْنُ أَنْ أَمَانَ ذَوْءَمِ الْمَثْأَةَ الَّالَّانُ قَتَالُهُ فَنْحَامُ .

15

أَصَابَ زَمْرَى الْمَرْأَةَ إِلَى أَنْ قَتَلَهُ فَنْحَاصُ،

فَوَجَدُوهُ قَدْ هَلَكَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا -

وَ الْمُقَلِّلُ لَهُمْ يَقُولُ: عِشْرُونَ أَلْفًا -في سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ. فَمِنْ هُنَالِكَ تُعْطِي بَنُو إِسْرَائِيلَ وَلَدَ فِنْحَاصَ مِنْ كُلِّ ذَبِيحَةِ ذَبَحُوهَا الْقُبَّةَ وَ الذِّرَاعَ و اللَّحَى -لِاعْتِمَادِهِ بِالْحَرْبَةِ عَلَى خَاصِرَتِهِ، وَ أُخْذِهِ إِيَّاهَا بِذِرَاعِهِ، وَ إِسْنَادِهِ إِيَّاهَا إِلَى لَحْيَيْهِ – وَ الْبِكْرَ مِنْ كُلِّ أَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ؛

لِأَنَّهُ كَانَ بَكْرَ أَبِيهِ الْعَيْزَارِ. فَفِي بَلْعَامَ بْن بَاعُورَاءَ أَنْزَلَ اللَّهُ:

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ}-

إِلَى قَوْلِهِ: {لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}

#### (فَكُنْكُو)

في شدة حرصه على الدنيا و انقطاع قلبه إليها،

# (كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثُ

\*\*\* اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ في مَعْنَاهُ

1- فَأَمَّا عَلَى سِيَاقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمِ بن أبي النضر: أَن بلعاما انْدَلَعَ لِسَانُهُ عَلَى صَدْرِهِ -فَتَشْبِيهُهُ بِالْكَلْبِ فِي لَهْثِهِ فِي كِلْتَا حَالَتَيْهِ إِنْ زُجِرَ وَ إِنْ تُركَ.

2-وَ قِيلَ: مَعْنَاهُ: فَصَارَ مِثْلَهُ فِي ضَلَالِهِ وَ اسْتِمْرَارِهِ فِيهِ، وَ عَدَمِ انْتِفَاعِهِ بِالدُّعَاءِ إِلَى الْإِيَمَانِ وَ عَدَمِ الدُّعَاءِ،

كَالْكَلْبِ فِي لَهْٰثِهِ فِي حَالَتَيْهِ، إِنَّ حَمَلْتَ عَلَيْهِ وَإِنَّ تَرِكْتَهُ،

هُوَ يَلْهَتُ فِي الْحَالَيْنِ،

فَكَلَلِكَ هَذًا لَا يَنْتَفِعُ بِالْمَوْعِظَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى الْإِيمَانِ وَلَا عَدَمِهِ؛

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [الْبَقَرَةِ:6]

أي: لا يزال لاهثا في كل حال، و هذا لا يزال حريصا، حرصا قاطعا قلبه، لا يسد فاقته شيء من الدنيا.

(ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا) بعد أن ساقها الله إليهم، فلم ينقادوا لها، بل كذبوا بها و ردوها، لهوانهم على الله، و اتباعهم لأهوائهم، بغير هدى من الله.

# (فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)

في ضرب الأمثال،و في العبر و الآيات،

فإذا تفكروا علموا، و إذا علموا عملوا.

\*\*\* لَعَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْعَالِمِينَ بِحَالِ بَلْعَامَ، وَ مَا جَرَى لَهُ فِي إِضْلَالِ اللهِ إِيَّاهُ وَ إِبْعَادِهِ مِنْ رَحْمَتِهِ، بِسَبَبِ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ -فِي تَعْلِيمِهِ الاسْمَ الْأَعْظَمَ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ -في غَيْرِ طَاعَةِ رَبِّهِ، بَلْ دَعَا بِهِ عَلَى حِزْبِ الرَّحْمَنِ، وَ شِعْبِ الْإِيَانِ، أَتْبَاعِ عَبْدِهِ وَ رَسُولِهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، كَلِيمِ اللهِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْكَيْكُامُ

# ( سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ

\*\*\*يَقُولُ تَعَالَى سَاءَ مَثَلًا مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، أَيْ:-سَاءَ مَثَلُهُمْ أَنْ شُبِّهُوا بِالْكِلَابِ الَّتِي لَا هِمَّةَ لَهَا إِلَّا فِي تَحْصِيلِ أَكْلَةِ أَوْ شَهْوَةٍ، فَمَنْ خَرَجَ عَنْ حَيِّزِ الْعِلْمِ وَ الْهُدَى وَ أَقْبَلَ عَلَى شَهْوَةِ نَفْسِهِ، وَ اتَّبِعْ هَوَاهُ، صَارَ شَبِيهًا بِالْكَلْبِ، وَ بِئْسَ الْمَثَلُ مَثَلُهُ؛ وَ لِهَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ \*\*\*صحيح البخاري

2622 عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوَّءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ»()

الله، و ظلم نفسه بأنواع المعاصي، الله و ظلم نفسه بأنواع المعاصي،

فإن مثلهم مثل السوء، و هذا الذي آتاه الله آياته،

يحتمل أن المراد به شخص معين، قد كان منه ما ذكره الله،

فقص الله قصته تنبيها للعباد.

و يحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس،

و أنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها.

و في هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم،

و أن ذلك رفعة من الله لصاحبه، و عصمة من الشيطان،

و الترهيب من عدم العمل به،

و أنه نزول إلى أسفل سافلين،

و تسليط للشيطان عليه،

و فيه أن اتباع الهوى،

و إخلاد العبد إلى الشهوات، يكون سببا للخذلان.

ثم قال تعالى مبينا أنه المنفرد بالهداية و الإضلال:

<sup>(</sup>ليس لنا مثل السوء) لا ينبغي لنا أن نتصف بصفة ذميمة نشابه فيها أخس الحيوانات في أخس الأحوال]

#### ( مَن يَهْدِ ٱللهُ)

بأن يوفقه للخيرات، و يعصمه من المكروهات، و يعلمه ما لم يكن يعلم

### (فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى)

حقا لأنه آثر هدايته تعالى،

(وَمَن يُضَلِلُ)

فيخذله و لا يوفقه للخير

(فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ )

لأنفسهم و أهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنُّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَتِيكَ كَالْأَنْعَكِ بَلْ هُمْ أَضَلَّ أُولَتِيك مُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ اللَّهِ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَلُوذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنَ بِهِ أَسَيُجْزُوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أَمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوكَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَلِنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللَّهِ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوامَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيُّرُ مُّبِينٌ ١١٠ أُولَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ أَقَنْرَبَ أَجَلُهُمُ إِنَّ عَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ الله مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَمُّوَيَدَرُهُمْ فِي طُغْيَنهمْ يَعْمَهُونَ الله اللهُ فَكَلَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنهَ أَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِنِهَا إِلَّا هُوَّنَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةُ يَسْتُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ أَلِجْنِ وَأَلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنُ لَا فَلَا أَنْ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ فَيُمُ أَفَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِكَ هُمُ الْفَنْفِلُونَ السَّ

يقول تعالى مبينا كثرة الغاوين الضالين، المتبعين إبليس اللعين:

(وَلَقَدُ ذَرَأَنا)

أي: أنشأنا و بثثنا

#### (لِجَهَنَّدَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ")

صارت البهائم أحسن حالة منهم.

\*\*\*هَيَّأْنَاهُمْ لَهَا، وَ بِعَمَلِ أَهْلِهَا يَعْمَلُونَ،

\*\*\* صحیح مسلم

(2662) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ:-

تُوُفِّيَ صَبِيٌّ، فَقُلْتُ: طُوٰبَى لَهُ عُصَّفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:

أَوَ لَا تَدْرِيْنَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَ خَلَقَ النَّارَ، فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهْلًا وَ لِهَذِهِ أَهْلًا \*\*\* صحيح مسلم

2643-قال النبي

ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ،

وَ يُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِهَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَ أَجَلِهِ، وَ عَمَلِهِ، وَ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ،

(لَهُمُ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ جِهَا)

أي: لا يصل إليها فقه و لا علم، إلا مجرد قيام الحجة.

(وَلَحْتُمْ أَعَيُنُ لَا يُتَصِرُونَ بِهَا)

ما ينفعهم، بل فقدوا منفعتها و فائدتها.

(وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأَ )

سماعا يصل معناه إلى قلوبهم.

\*\*\* لَيْسَ يَنْتَفِعُونَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْجَوَارِحِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ سَبَبًا لِلْهِدَايَةِ
كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْيِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا
أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْيِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} [الْأَحْقَافِ:26]

وَقَالَ تَعَالَى: {صُمُّ بُكُمُّ عُمْى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} [الْبَقَرَةِ:18] هَذَا فِي حَقِّ الْمُنَافِقِينَ،

وَ قَالَ فِي حَقِّ الْكَافِرِينَ: {صُمُّ بُكُمُّ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [الْبَقَرَةِ:171] وَ لَمْ يَكُونُوا صُمًّا بُكْمًا عُمْيًا إِلَّا عَنِ الْهُدَى،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرضُونَ} [الأنفال:23]

وَقَالَ: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الْحَجِّ:46] ،

وَ قَالَ {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ \* وَإِنَّهُمْ لَيُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ \* وَإِنَّهُمْ لَيُصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} [الزُّخْرُفِ:36، 37].

#### (أُوْلَتِيكَ )

الذين بهذه الأوصاف القبيحة

#### (كَالْأَنْعَكِمِ )

أي: البهائم، التي فقدت العقول،

و هؤلاء آثروا ما يفني على ما يبقى، فسلبوا خاصية العقل.

\*\*\* هَوُّلَاءِ الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ الْحَقَّ وَ لَا يَعُونَهُ وَ لَا يُبْصِرُونَ الْهُدَى، كَالْأَنْعَامِ السَّارِحَةِ الَّتِي لَا تَنْتَفِعُ بِهَذِهِ الْحَوَاسِّ مِنْهَا إِلَّا فِي الَّذِي يَعِيشُهَا مِنْ

عرف م مسور حو معرع بهوو معومان وله إد في موي يويسه مرط طاهر الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكُمُّ عُمْئ} [الْبَقَرَةِ:171]

أَيْ: وَ مَثَلُهُمْ - فِي حَالِ دُعَائِهِمْ إِلَى الْإِيمَانِ -كَمَثَلِ الْأَنْعَامِ إِذَا دَعَاهَا رَاعِيهَا لَا تَسْمَعُ إِلَّا صَوْتَهُ، وَ لَا تَفْقَهُ مَا يَقُولُ؛

# (بَلْ هُمَّ أَضَلٌّ)

من البهائم، فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له، و لها أذهان، تدرك بها، مضرتها من منفعتها، فلذلك كانت أحسن حالا منهم.

## (أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ)

الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله و طاعته و ذكره.

خلقت لهم الأفئدة و الأسماع و الأبصار،

لتكون عونا لهم على القيام بأوامر الله و حقوقه،

فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود.

فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم و خلقهم لها،

فخلقهم للنار، و بأعمال أهلها يعملون.

وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله،

و انصبغ قلبه بالإيمان بالله و محبته،

و لم يغفل عن الله، فهؤلاء، أهل الجنة، و بأعمال أهل الجنة يعملون.

# وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ إِدَّ

## سَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

\*\*\* صحيح البخاري

64ِ10 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً، قَالَ:

«لِلّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَ هُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الوَتْرَ»( )

\*\*\*ثُمَّ لِيُعْلَمُ أَنَّ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى لَيْسَتْ مُنْحَصِرَةً فِي التِّسْعَةِ وَ التِّسْعِينَ بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ،

مسند أحمد ط الرسالة

4318 - عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ:

" مَا ۚ قَالَ عَبْدٌ ۚ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمُّ وَ حَزَنٌ: اللهُمَّ إِنِّ عَبْدُكَ، وَ ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ،

نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكَمُكَ،

عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ،

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ،

سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ،

(رواية) أي عن النبي على الله يحفظها) عن ظهر قلب وهذا يستلزم تكرارها وهو المقصود. وقيل حفظها الخضوع لمعانيها والعمل بها تقتضيه. (وتر) واحد لا شريك له. (يحب الوتر) أكثر قبولا لما كان وترا ولذلك جعله في كثير من العبادات و المخلوقات كالصلوات الخمس والطواف سبعا و السموات و غير ذلك و ندب التثليث في كثير من الأعمال كالوضوء والغسل]

أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ،

رَو عَسَدَهُ ، فَيَ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ،

أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَ نُورَ صَدْرِي، وَ جِلَاءَ حُزْنِي، وَ ذَهَابَ هَمِّي،

إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ، وَ أَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنه فَرَحًا "

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هَوُّلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالُوا: " أَجَلْ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ " (1)

○هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه، بأن له الأسماء الحسنى، أي: – له كل اسم حسن،

و ضابطه: أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، و بذلك كانت حسنى، الله الله تكن حسنى، الله الله تكن حسنى،

بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح و القدح، لم تكن حسنى، فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها،

مستغرق لجميع معناها.

و ذلك نحو (العليم):-

الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع الأشياء،

فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء.

و (كالرحيم):-

الدال على أن له رحمة عظيمة، واسعة لكل شيء.

وك\_(القدير):-

الدال على أن له قدرة عامة، لا يعجزها شيء، و نحو ذلك.

و من تمام كونها « حسنى » أنه لا يدعى إلا بها،

و لذلك قال: (فَأَدْعُوهُ بِهَا )

و هذا شامــــل:-

1-لـــدعاء العبادة،

2–و دعــاء المسألة،

فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب،

فيقول الداعي مثلا اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، و تب عَلَىً يا تواب، و ارزقني يا رزاق، و الطف بي يا لطيف و نحو ذلك.

و قوله: (وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَكَ بِدِّسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

أي: عقوبة و عذابا على إلحادهم في أسمائه،

ان يسمى بها من لا يستحقها، كتسمية المشركين بها لآلهتهم، -1

(((\*\*\*إِلْحَادُ الْمُلْحِدِينٍَ:

اشْتَقُّواً "اللَّاتَ" مِنَ اللَّهِ، وَ اشْتَقُّوا "الْعُزَّى" مِنَ الْعَزِيزِ))

[\*و مناة من المنان]

2-و إما بنفي معانيها و تحريفها،

و أن يجعل لها معنى ما أراده اللَّه و لا رسوله،

3-و إما أن يشبه بها غيرها،

فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها، و يحذر الملحدون فيها،

و قد ثبت في الصحيح عن النبي علا

( أن لله تسعة وتسعين اسما، من أحصاها دخل الجنة )

# وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُوك الله

أي: و من جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها، مكملة لغيرها، يهدون أنفسهم و غيرهم بالحق،

فيعلمون الحق و يعملون به، و يعلِّمونه، و يدعون إليه و إلى العمل به.

#### (وَبِهِ يَعْدِلُونَ)

بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في:-

[الأموال و الدماء و الحقوق و المقالات، و غير ذلك]

و هؤلاء هم أئمة الهدى، و مصابيح الدجى،

و هم الذين أنعم الله عليهم بـــــ:-

1-الإيمان

2-و العمـــل الصالح،

3-و التـــواصى بالحق و التواصى بالصبر،

و هم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة،

و هم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حاله و علو منزلته،

فسبحان من يختص برحمته من يشاء، و الله ذو الفضل العظيم.

\*\*\*صحيح البخاري

3641عن مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيٌّ، يَقُولُ:

« لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ،َ

لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَ لاَ مَنْ خَالَفَهُمْ،

حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ»

قَالَ عُمَيْرٌ: فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ:

قَالَ مُعَاذُّ: وَ هُمْ بِالشَّأْمِ،

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هَٰذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَ هُمْ بِالشَّأْم

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَلِنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَأَمْلِي لَهُمَّاكِ

كَيْدِى مَتِينُ اللهُ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُواْمَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللهُ

أُوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن

يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُمْ فَيَأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم

مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَينِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ

أي: و الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد الله الهدى فردوها و لم يقبلوها.

(سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ )

بأن يدر لهم الأرزاق.

( وَأُمْلِي لَهُمٌّ )

\*\*\*أُطول لهم ما هم فيه

أي: أُمْهِلُهُم حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون و لا يعاقبون،

فیزدادون کفرا و طغیانا،

و شرا إلى شرهم،

و بذلك تزيد عقوبتهم،

و يتضاعف عذابهم، فيضرون أنفسهم من حيث لا يشعرون،

\*\*\* كقوله ﴿ فَكَمَّانَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءِ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا ۗ أُوتُو اَ أَخَذَ نَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴾ الانعام: ٤٤

و لهذا قال: (إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ )

أي: قوي بليغ.

\*الميسر:قوي شديد لا يُدُفع بقوة و لا بحيلة.

( أَوْلَمْ يَنْفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم )

محمد ﷺ

( مِّن جِنَّةً )

أي: أَوَ لَمْ يُعْمِلُوا أَفكارهم،

و ينظروا: هل في صاحبهم الذي يعرفونه و لا يخفى عليهم من حاله شيء، هل هو مجنون؟

فلينظروا في أخلاقه و هديه، و دله و صفاته، و ينظروا في ما دعا إليه، فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها،

و لا من الأخلاق إلا أتمها،

و لا من العقل و الرأي إلا ما فاق به العالمين،

و لا يدعو إلا لكل خير،

و لا ينهي إلا عن كل شر.

أفبهذا يا أولى الألباب من جنة؟

أم هو الإمام العظيم و الناصح المبين، و الماجد الكريم، و الرءوف الرحيم؟

\*\*\* كقوله ﴿ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾ النكوير: ٢٢

﴿ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ القلم: ٢

و لهذا قال: (إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيُّرُ مُّبِينٌ )

أي: يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب، و يحصل لهم الثواب.

( أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ )

فإنهم إذا نظروا إليها، وجدوها أدلة دالة على توحيد ربها،

و على ما له من صفات الكمال.

(و) كذلك لينظروا إلى جميع

(وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ)

فإن جميع أجزاء العالم، يدل أعظم دلالة على الله و قدرته و حكمته و سعة رحمته، و إحسانه، و نفوذ مشيئته، و غير ذلك من صفاته العظيمة،

الدالة على تفرده بالخلق و التدبير،

الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود، المسبح الموحد المحبوب.

و قوله: (وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُمُ )

أي: لينظروا في خصوص حالهم،

و ينظروا لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم،

و يفجأهم الموت و هم في غفلة معرضون،

فلا يتمكنون حينئذ، من استدراك الفارط.

### (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُۥ يُؤْمِنُونَ)

أي: إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل، فبأي حديث يؤمنون به؟

« أبكتب الكذب و الضلال؟

أم بحديث كل مفتر دجال؟

و لكن الضال لا حيلة فيه، و لا سبيل إلى هدايته.

\*\*\* فَبِأَيِّ تَخْوِيفٍ وَ تَحْذِيرٍ وَ تَرْهِيبٍ -بَعْدَ تَحْذِيرِ مُحَمَّدٍ وَ تَرْهِيبِهِ، اللهِ فَإِلَيِّ عَنْدِ اللهِ فِي آيِ كِتَابِهِ -يُصَدِّقُونَ، اللهِ فِي آيِ كِتَابِهِ -يُصَدِّقُونَ،

إِنْ لَمْ يُصَدِّقُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَهُمْ بِهِ مُحَمَّدٌ ﴿ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ

و لهذا قال تعالى (مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُۥ)

أي: متحيرين يترددون، لا يخرجون منه و لا يهتدون إلى حق.

\*\*\*مَنْ كُتِب عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِيهِ أَحَدٌ،

وَ لَوْ نَظَرَ لِنَفْسِهِ فِيهَا نَظَرَ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزَى عَنْهُ شَيْئًا،

{وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا} [الْهَائِدَةِ:41]

قَالَ تَعَالَى: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ} [يُونُسَ:101]

(وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَكِنِهِمْ يَعْمَهُونَ)

\*الميسر:و يتركُهم في كفرهم يتحيرون ويترددون.

يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهُ أَقُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَآ إِلَّا هُوَّ ثَقُلَتُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ لِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌ عَنْهَا قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ لِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِلْمُهَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَئِكِنَّ آكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ السَّ

يقول تعالى لرسوله محمد ﷺ: -

(يَسْعَلُونَكَ) أي: المكذبون لك، المتعنتون

(عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَعًا)

أي: متى وقتها الذي تجيء به، و متى تحل بالخلق؟

\*\*\*كقوله ﴿ يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ

قَرِيبًا ﴾ الأحزاب: ٦٣

\*\*\*كقوله ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَاٱلْوَعَدُ إِن كُنتُدُ صَلاِقِينَ ﴾ الأنبياء: ٣٨

(قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي )

أي: إنه تعالى مختص بعلمها،

(لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَنِهَاۤ إِلَّا هُوًّ)

أي: لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو.

(ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ )

\*الميسر: ثُقُلُ علمها،

أي: خفي علمها على أهل السماوات و الأرض،

و اشتد أمرها أيضا عليهم، فهم من الساعة مشفقون.

(لَا تَأْتِيكُو لِلَّا بَغْنُةُ )

أي: فجأة من حيث لا تشعرون، لم يستعدوا لها، و لم يتهيأوا لقيامها.

(يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَا )

\*\*\*كأنك عالم بها

أي: هم حريصون على سؤالك عن الساعة،

كأنك مستحف عن السؤال عنها،

و لم يعلموا أنك - لكمال علمك بربك،

و ما ينفع السؤال عنه - غير مبال بالسؤال عنها،

و لا حريص على ذلك، فَلِمَ لا يقتدون بك؟

و يكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة المتعذر علمه، فإنه لا يعلمها نبى مرسل، و لا ملك مقرب.

و هي من الأمور التي أخفاها الله عن الخلق، لكمال حكمته و سعة علمه.

\*\*\*صحيح البخاري حديث:[50]

قَالِ النبي ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ؟

قَالَ جبريل: " مَا المَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ،

\*\*\*أي لَسْتُ أَعْلَمَ بِهَا مِنْكَ وَ لَا أَحَدَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ، ثُمَّ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} الْآيَةَ (1)

# (قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَا

فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه،

و خصوصا مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم،

و يدعون ما يجب عليهم من العلم،

ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه، و لا هم مطالبون بعلمه.

\*\*\* صحيح البخاري

6506 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ،

فَذَلِكَ حِينَ: {لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: 158]

وَ لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَ قَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَن ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا

فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ، وَ لاَ يَطُويَانِهِ،

وَ لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَ قَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ،

وَ لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَ هُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَ لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَ قَدْ رَفَعَ أَحَدُكُمْ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا "()

<sup>(</sup>نشر الرجلان ثوبهما) ليتبايعاه. (لقحته) هي الناقة الحلوب. (يليط) يصلح ويطين. (أكلته) لقمته. (فلا يطعمها) فلا يأكلها ويحول بينه وبين أكلها قيام الساعة فجأة وبأسرع من دفع اللقمة إلى الفم]

# الاعجاز العلمي في (لهم قلوب لا يفقهون بها)

#### لرابط

#### الحقائق العلمية في هذا الصدد:

في خبر نشرته قناة mbc قبل أيام مفاده أن مجموعة من الأطباء الأمريكان وجدوا مجموعة من الخلايا العصبية في جدار القلب،

و أن هذه الخلايا مسئولة عن اتخاذ القرار في الجسم،

و في برنامج وثائقي عرضته أخيراً إحدى المحطات الأجنبية،

⊙ورد خبر يتحدث عن اكتشاف جديد، مفاده أن القلب هو أحد أهم مراكز الذكريات و المواهب و القدرات الفكرية لدى الإنسان،

و أن هذا الدور ليس حكراً على الدماغ،

أما البرهان القاطع على هذه الفرضية:-

فمنحته إحدى عمليات زرع القلب الغريبة التي تمت أخيراً،

حيث أودع قلب شاعر توفى حديثاً صَدْرَ سائق شاحنات هجر المدرسة في الخامسة عشرة من عمره،

و بعد الجراحة، شرع سائق الشاحنات، ذو الجسد المغطى بالأوشام،

في كتابة القصائد،

و لدى مقارنة نصوص هذا السائق بقصائد الشاعر الراحل الذي وهبه قلبه، تبين أنها متشابهة للغاية،

و قد فسر العلماء ذلك بأن القلب يحتوي على خلايا عصبيه تؤدي دور دماغ صغير موصول بالدماغ الرئيسي،

تتيح له أن يخزن الذكريات و الميول الفكرية، لا المشاعر فحسب، ما يجعل متلقي القلب الموهوب يصاب بعدوى سلوك الواهب و شخصيته و طباعه و ذوقه، بل و حتى ثقافته (10).

#### وجه الإعجاز:

وإن كانت الحقائق العلمية ما زالت في طور التجدد والاكتشاف إلا أن ما وصلنا منها يشير إلى صحة القول بأن العقل هو في القلب

و ليس في الدماغ، و هذا ما أشارت إليه الآيات الكريمات بمجموعها،

و إن كان بعضها أدل من بعض بهذا الخصوص و لا أدل من قوله تعالى:

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإَنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾

[الحج: 46]

على أن العقل الذي هو مناط التكليف وسيد الجسد و قائده إنما هو في القلب، فقوله: ﴿فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾

لا يحتاج إلى كثير تأمل في أن القلب هو محل العقل،

و إنما جاءت الاكتشافات العلمية الحديثة بمثابة برهان جديد من نوع البراهين العلمية التي تؤكد المعنى القديم و تزيده وضوحاً و سطوعاً،

و ليكون هذا الدليل الجديد صرخة في آذان الذين يصمّون أسماعهم عن القول الحق، شعارهم في ذلك مثل سلفهم من الجاحدين

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ﴾ [فصلت: 26]،

و بالمناسبة فإنه و في نفس السورة تجد أن الله سبحانه بشرنا بأنه سيرينا ما به تقوم الحجة على الكافرين المعاندين، فقال تعالى:

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: 53]

لأن سماع القرآن يفتح الآفاق أمام من قرأه و تأمل به،

و يبشر المؤمنين بأن الله الذي أنزل هذا القرآن و حفظه سيجعل فيه الآيات و البراهين والأدلة لكل زمان و مكان و لا يستثني به طائفة دون أخرى من غير أن تقوم عليهم الحجة،

سواء كانوا علمانيين لا يؤمنون إلا بالمادة ومشتقاتها أو كانوا ملحدين لا يؤمنون إلا بالعلم واكتشافاته،

و هكذا فإن كلام الخالق هو سر الأسرار و كنز لكل عاقل، فالحمد لله الذي جعل لمن آمن به الحجة القاطعة، و المدد الإيماني بهذا الحق الذي ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: 42].

إعداد: قسطاس إبراهيم النعيمي

قُل لَّا آمَلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُوَلُو كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلشُّوَّمُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ﴿ تَغَشَّنْهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِمُعْفَلَمَّا أَثْقَلَت ذَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُمَا لَهِن ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ اللَّهِ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَاءً فِيمَآ ءَاتَنَهُمَا فَتَعَدَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ مَّوَاةً عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَلِمِتُوكَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوك مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا آمَ هُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْدُنُ يُصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكّآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ السَ

قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ الشَّوْلَةِ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسَتَ الشَّوْءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ السَّنَ السُّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ السَّ

## (قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا)

فإني فقير مدبر، لا يأتيني خير إلا من اللّه،

و لا يدفع عني الشر إلا هو، و ليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى.

# (وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لِأَسْتَكَثَّرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ)

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا } [الْجِنِّ:26، 27]

أي: لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح و المنافع،

و لحذرت من كل ما يفضي إلى سوء و مكروه،

لعلمي بالأشياء قبل كونها، و علمي بما تفضي إليه.

## (وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّومُ )

و لكني – لعدم علمي – قد ينالني ما ينالني من السوء، و قد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا و منافعها،

فهذا أدل دليل على أني لا علم لي بالغيب.

## (إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ)

أنذر العقوبات الدينية و الدنيوية و الأخروية، و أبين الأعمال المفضية إلى ذلك، و أحذر منها.

## ( وَبَشِيرٌ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ )

\*\*\* كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا} [مَرْيَمَ:97]

بالثواب العاجل و الآجل، ببيان الأعمال الموصلة إليه و الترغيب فيها،

و لكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة و النذارة،

و إنما ينتفع بذلك و يقبله المؤمنون،

و هذه الآيات الكريمات، مبينة جهل من يقصد النبي و يدعوه لحصول نفع أو دفع ضر.

فإنه ليس بيده شيء من الأمر، و لا ينفع من لم ينفعه الله،

و لا يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنه،

و لا له من العلم إلا ما علمه الله تعالى،

و إنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة و النذارة، و عمل بذلك،

فهذا نفعه ري الذي فاق نفع الآباء و الأمهات، و الأخلاء و الإخوان بما حث العباد على كل خير، و حذرهم عن كل شر،

و بينه لهم غاية البيان و الإيضاح.

# 

أي: (هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم)

أيها الرجال و النساء، المنتشرون في الأرض على كثرتكم و تفرقكم.

(مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ )

و هو آدم أبو البشر ﷺ

(وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا)

أي: خلق من آدم زوجته حواء

(ليَسَكُنُ إِلَيْهَا )

\*\*\*ليألفها

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الرُّومِ:21]

فَلَا أُلْفَةَ بَيْنَ زَوْجِينِ أَعْظَمُ مِمَّا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

وَ لِهَذَا ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّ السَّاحِرَ رُبَّمَا تَوَصَّلَ بِكَيْدِهِ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ.

Oلأجل أن يسكن إليها لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة و الموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر،

فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة.

#### (فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا)

أي: تجللها مجامعا لها قدَّر الباري أن يوجد من تلك الشهوة و ذلك الجماع النسل،

و حينئذ (حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِلِمِّــ)،

و ذلك في ابتداء الحمل، لا تحس به الأنثى، و لا يثقلها.

(فَلَنَّاً ) استمرت به (((\*\*\*بحمله)))

و (أَثْقَلُت )

به حين كبر في بطنها، فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد،

و على خروجه حيا، صحيحا، سالما لا آفة فيه

كذلك فــــ(دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا)

ولدا

(صَالِحًا)

أي: صالح الخلقة تامها، لا نقص فيه

(لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ)

(فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا)

على وفق ما طلبا، و تمت عليهما النعمة فيه

### (جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنهُمَأَفَتَعَكَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ )

أي: جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده و النعمة به، و أقرَّ به أعين والديه، فَعَبَّدَاه لغير الله.

1-إما أن يسمياه بعبد غير الله

ك « عبد الحارث » و « عبد العزي » و « عبد الكعبة » و نحو ذلك،

2-أو يشركا بالله في العبادة، بعدما منَّ الله عليهما بما منَّ من النعم

التي لا يحصيها أحد من العباد.

و هذا انتقال من النوع إلى الجنس، فإن أول الكلام في آدم و حواء،

ثم انتقل إلى الكلام في الجنس،

و لا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرا،

فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك،

و أنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم، سواء كان الشرك في الأقوال، أم في الأفعال،

فإن الخالق لهم من نفس واحدة،

الذي خلق منها زوجها و جعل لهم من أنفسهم أزواجا،

ثم جعل بينهم من المودة و الرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض،

و يألفه و يلتذ به،

ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة و اللذة و الأولاد و النسل.

ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات، وقتا موقوتا، تتشوف إليه نفوسهم،

و يدعون اللّه أن يخرجه سويا صحيحا،

فأتم الله عليهم النعمة و أنالهم مطلوبهم.

أفلا يستحق أن يعبدوه، و لا يشركوا به في عبادته أحدا،

و يخلصوا له الدين.

و لكن الأمر جاء على العكس،

# ( أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ)

\*\*\* بَلْ هُمْ مَخْلُوقُونَ مَصْنُوعُونَ كَمَا قَالَ الْخَلِيلُ:

{قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ \* وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصَّافَّاتِ:95، 96]

### ( وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ)

أي: لعابديها

## (نَصْرًا وَلَا آنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ).

فإذا كانت لا تخلق شيئا، و لا مثقال ذرة، بل هي مخلوقة،

و لا تستطيع أن تدفع المكروه عن من يعبدها، بل و لا عن أنفسها،

فكيف تتخذ مع الله آلهة؟

إن هذا إلا أظلم الظلم، و أسفه السفه.

\*\*\* وَ لَا لِأَنْفُسِهِمْ يَنْصُرُونَ مِمَّنْ أَرَادَهُمْ بِسُوءٍ،

كَمَا كَانَ الْخَلِيلُ، الْتَلَيِّكُمْ يَكُسِرُ أَصْنَامَ قَوْمِهِ و يهينُها غَايَةَ الْإِهَانَةِ،

كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: {فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ} [الصَّافَّاتِ:93] وَقَالَ تَعَالَى: {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ} [الْأَنْبِيَاءِ:58] (وَإِن تَدْعُوهُمْ )

و إن تدعوا، أيها المشركون هذه الأصنام، التي عبدتم من دون الله

(إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآهُ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ )

\*\*\* ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهَا عَبِيدٌ مِثْلَ عَابِدِيهَا

Оفصار الإنسان أحسن حالة منها،

لأنها لا تسمع، و لا تبصر، و لا تهدِي و لا تُهدى،

و كل هذا إذا تصوره اللبيب العاقل تصورا مجردا،

جزم ببطلان إلهيتها، و سفاهة من عبدها.

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُّ مَا دُعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِبَّأَمَ هَكُمُ الْيَدِيبُطِشُونَ مِبَّأَمُ لَكُمْ الْيَدِيبُطِشُونَ مِبَّأَمُ لَكُمْ الْيَدِيبُطِشُونَ مِبَّأَمُ لَكُمْ الْكُر مَا لَكُمْ الْيَدِيبُطِشُونَ مِبَاللَّهُ لَكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكُمْ اللَّهُ لَلْهُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْلَّالِيَا اللَّهُ اللْلَّةُ اللَّهُ اللْلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللِمُ ال

و هذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان، يقول تعالى:

# ( إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمِّ )

أي: لا فرق بينكم و بينهم، فكلكم عبيد لله مملوكون،

فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئا

# (فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ)

فإن استجابوا لكم و حصلوا مطلوبكم،

و إلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوى، مفترون على الله أعظم الفرية،

# ( أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا آَمَ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا

# أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ عِمَّا)

و هذا لا يحتاج إلى التبيين فيه،

فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء، فليس لها أرجل تمشى بها،

و لا أيد تبطش بها،

و لا أعين تبصر بها،

و لا آذان تسمع بها،

فهي عادمة لجميع الآلات و القوى الموجودة في الإنسان.

فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها، و هي عباد أمثالكم،

بل أنتم أكمل منها و أقوى على كثير من الأشياء، فلأي شيء عبدتموها.

# (قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ)

أي: اجتمعوا أنتم و شركاؤكم على إيقاع السوء و المكروه بي، من غير إمهال و لا إنظار فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي.

إِنَّ وَلِتِي ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئَابُّ وَهُو يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ ع لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَىنِهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهِ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ اللَّهُ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيدُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلْمِثْ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللَّ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اللَّ وَإِذَا لَمَ تَأْتِهِم إِثَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَقُلَ إِنَّمَا ٱتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىّٰ مِن زَّبِيَّ هَلذَا بَصَآبِرُ مِن رَّيِّكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ وَأَذَكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُةِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ وَلِتِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئَلَبُّوَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ الْمَالِحِينَ اللَّهُ (إِنَّ وَلِتِّى ٱللَّهُ)

الذي يتولاني فيجلب لي المنافع و يدفع عني المضار.

### (ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابُ )

الذي فيه الهدى و الشفاء و النور،

و هو من توليته و تربيته لعباده الخاصة الدينية.

#### (وَهُوَ يَتُولَى ٱلصَّالِحِينَ )

الذين صلحت نياتهم و أعمالهم و أقوالهم،

كما قال تعالى: (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ)

فالمؤمنون الصالحون - لما تولوا ربهم بالإيمان و التقوى،

و لم يتولوا غيره ممن لا ينفع و لا يضر –

4

1-تـــولاهم الله و لطف بهم

2-و أعـــانهم على ما فيه الخير و المصلحة لهم، في دينهم و دنياهم،

3-و دفــع عنهم بإيمانهم كل مكروه،

كما قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا )

\*\*\*كقوله

# وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ ٤ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْمَغُولُوتَرَىٰهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الس

و هذا أيضا في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله لشيء من العبادة،

لأنها ليس لها استطاعة و لا اقتدار في نصر أنفسهم،

و لا في نصر عابديها، و ليس لها قوة العقل و الاستجابة.

فلو دعوتها إلى الهدى لم تهتد،

و هي صور لا حياة فيها،

فتراهم ينظرون إليك، و هم لا يبصرون حقيقة،

لأنهم صوروها على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرهم،

و جعلوا لها أبصارا و أعضاء،

فإذا رأيتها قلت: هذه حية،

فإذا تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك بها، و لا حياة،

فبأي رأي اتخذها المشركون آلهة مع اللّه؟

و لأي مصلحة أو نفع عكفوا عندها و تقربوا لها بأنواع العبادات؟

فإذا عرف هذا، عرف أن المشركين و آلهتهم التي عبدوها،

لو اجتمعوا، و أرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر الأرض و السماوات،

متولي أحوال عباده الصالحين،

لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشر،

لكمال عجزهم و عجزها،

و كمال قوة الله و اقتداره، و قوة من احتمى بجلاله و توكل عليه.

#### ( وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلَكَ لَا يَسْمَعُواْ

\*\*\*كقوله ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَ كُرُ وَلَوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ

يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ فاطر: ١٤

\*\*\* يُقَابِلُونَكَ بِعُيُونٍ مُصَوَّرَةٍ كَأَنَّهَا نَاظِرَةٌ، وَ هِيَ جَهَادٌ؛

وَ لِهَذَا عَامَلَهُمْ مُعَامِّلَةَ مَنْ يَعْقِلُ؛ لِأَنَّهَا عَلَى صُوَّرٍ مُصَوَّرَةٍ كَالْإِنْسَانِ،

فَقَالَ {وَتَرَاهُمْ ٰ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ} فَعَبَّرَ عَنْهَا بِضَمِيرِ مَّنْ يَعْقِلً.

و قيل: إن معنى قوله (وَتَرَىنهُم يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ)

أن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله ﷺ،

فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكاذب،

و لكنهم لا يبصرون حقيقتك و ما يتوسمه المتوسمون فيك مـــن:-

[الجمال و الكمال و الصدق.]

# خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ السَّ

هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس،

و ما ينبغي في معاملتهم،

#### (خُذِ ٱلْعَفْق)

\*\*\* خُذْ مَا عَفَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَ مَا أَتَوْكَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَخُذْهُ. وَ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ "بَرَاءَةٌ" بِفَرَائِضَ الصَّدَقَاتِ وَ تَفْصِيلِهَا، وَ مَا انْتَهَتْ إِلَيْهِ الصَّدَقَاتُ.

\*\*\*أَمَرَهُ اللهُ بِالْعَفْوِ وَ الصَّفْحِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ عَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْغِلْظَةِ عَلَيْهِمْ. وَ اخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ جَرير.

○ فالذي ينبغي أن يعامل به الناس، أن يأخذ العفو، أيُ:-

ما سمحت به أنفسهم، و ما سهل عليهم من الأعمال و الأخلاق،

فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم،

1-يشكر من كل أحد ما قابله به، من قول و فعل جميل أو ما هو دون ذلك،

2-و يتجاوز عن تقصيرهم و يغض طرفه عن نقصهم،

3-و لا يتكبر على الصغير لصغره،و لا ناقص العقل لنقصه،و لا الفقير لفقره،

4-بل يعامل الجميع باللطف و المقابلة بمـــا:-

تقتضيه الحال و تنشرح له صدورهم.

\*\*\*صحيح البخاري

4643 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، {خُذِ الْعَفْوَ} [الأعراف: 199] وَ أُمُرْ بِالعُرْفِ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا فِي أَخْلاَقِ النَّاسِ»،

#### (وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ)

أي: بكل قول حسن و فعل جميل، و خلق كامل للقريب و البعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك،

إما تعليم علم،

أو حث على خير، من صلة رحم،

أو بِرِّ والدين،

أو إصلاح بين الناس،

أو نصيحة نافعة،

أو رأي مصيب،

أو معاونة على بر وتقوى،

أو زجر عن قبيح،

أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية،

\*\*\*صحيح البخاري

4642 - عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ،

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

قَالَ: «قَدِمَ عُيَيْنِةُ آبْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ

فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أُخِيهِ الحُرِّ بْنِ قَيْسٍ،

وَ كَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ،

وَ كَانَ القُرَّاِءُ أَضْحَابَ مَجَالِسٍ عُمَرَ وَ مُشَاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا»،

فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي،

هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ،

قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ،

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَاسْتَأْذَنَ الحُرُّ لِعُيَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ»،

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِيْ يَا ابْنَ الخَطَّابِ،

فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الجَزْلَ وَ لاَ تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ،

فَقَالَ لَهُ الحُرُّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلِيٌّ:

{خُذِ العَفْوَ وَأُمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]،

وَ إِنَّ هَذَا مِنَ الجَاهِلِينَ،

«وَ اللَّهِ مَا جَاوَزَهَا غُمَّرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ، وَ كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ» ()

#### (وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ )

و لما كان لا بد من أذية الجاهل،

أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه و عدم مقابلته بجهله،

فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه،

و من حرمك لا تحرمه،

و من قطعك فَصِلْهُ،

و من ظلمك فاعدل فيه.

\*\*\*كقوله

<sup>(</sup>النفر) الأشخاص. (يدنيهم) يقربهم إليه في مجلسه. (القراء) الذين يقرؤون القرآن ويحفظونه ويفقهونه. (ومشاورته) يشاورهم في الأمور. (كهولا) جمع كهل وهو الذي علاه الشيب وقيل هو من جاوز الثلاثين. (هم به) أن يعاقبه. وفي نسخة (هم أن يوقع به) أي العقوبة. (خذ العفو) اليسير وتلبس بالسهولة من غير تشديد. (بالعرف) المستحسن من الأفعال. (أعرض عن الجاهلين) لا تقابلهم بفعلهم. (ما جاوزها) لم يتعد العمل بها. (وقافا) أي إذا سمع آياته التزم أحكامه ووقف عندها ولم يتعدها]

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِىَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ \* وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ \* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ} [المؤمنون:96-98]

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّعَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّاهَا}

أَيْ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ {إِلَا الْهِذِينَ صِبِرُوا وَمَا يُولِقَامَ إِلَا هُو حَظٍ مُحْظَلِقًامٍ يَنزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نزغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [فُصِّلَتْ:34-36]

\*\*\* فَهَذِهِ الْآيَاتُ الثَّلَاثُ فِي:-

"الْأَعْرَافِ" وَ "الْمُؤْمِنُونَ" وَ "حم السَّجْدَةِ"، لَا رَابِعَ لَهُنَّ، فَإِنَّهُ تَعَالَى يُرْشِدُ فِيهِنَّ إِلَى مُعَامَلَةِ الْعَاصِي مِنَ الْإِنْسِ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ تَعَالَى؛ وَ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُفُّهُ عَمَّا هُوَ فِيهِ مِنَ التَّمَرُّدِ بِإِذْنِهِ تَعَالَى؛

وَ لِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَا شَنَّوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ أَدْفَعُ بِٱلَّتِي هِى آَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ

وَبِيْنَهُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ فصلت: ٣٤

ثُمَّ يُرْشِدُ تَعَالَى إِلَى الِاسْتِعَاٰذَةِ بِهِ مِنْ شَيْطَانِ الْجَانِّ، فَإِنَّهُ لَا يَكُفُّهُ عَنْكَ الْإِحْسَانُ،

وَ إِنَّمَا يُرِيدُ هَلَاكَكَ وَ دَمَارَكَ بِالْكُلِّيَّةِ، فإنه عدو مبين لك و لأبيك من قبلك. الله و الجن، فقال تعالى:

# وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّاإِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ اللَّه وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يُقْصِرُونَ ﴿

(وَإِمَّا)

أي: أي وقت، و في أي حال

# (يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ)

أي: تحس منه بوسوسة، و تثبيط عن الخير، أو حث على الشر، و إيعاز إليه. \*\*\* وَ إِمَّا يُغْضَبَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ غَضَبٌ يَصُدُّكَ عَنِ الْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَ يَحْمِلُكَ عَلَى مُجَازَاتِهِمْ

#### (فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ )

\*\*\* فَاسْتَجِرْ بِاللهِ مِنْ نَزْغِهِ

أي: التجئ و اعتصم بالله، و احتم بحماه

#### (إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ)

\*\*\*إِنَّ اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِيذُ بِهِ مِنْ نَزْغِ الشَّيْطَانِ سَمِيعٌ لِجَهْلِ الْجَاهِلِ عَلَيْكَ، وَ الْاسْتِعَاذَةِ بِهِ مِنْ نَزْغِهِ،

وَ لِغَيْر َ ذَلِكَ مِنْ كَلَام خَلْقِهِ،

لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ،

عَلِيمٌ هِمَا يُذْهِبُ عَنْكَ نَزْغَ الشَّيْطَانِ،

وَ غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أَمُورٍ خَلْقِهِ.

# (إِنَّهُ سَمِيعٌ) لما تقول.

#### (عَلِيمٌ)

بنیتك و ضعفك، و قوة التجائك له، فسیحمیك من فتنته، و یقیك من وسوسته،

كما قال تعالى: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) إلى آخر السورة.

# (إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّبِقٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ)

و لما كان العبد لا بد أن يغفل و ينال منه الشيطان،

الذي لا يزال مرابطا ينتظر غرته و غفلته،

ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين،

و أن المتقى إذا أحس بذنب، و مسه طائف من الشيطان،

#### **-:\_\_\_\_**ف

1-أذنـــب بفعل محرم

2-أو تـــرك واجب -

#### (تَذَكَّرُوا)

تذكر من أي باب أُتِيَ،

و من أي مدخل دخل الشيطان عليه،

و تذكر ما أوجب الله عليه، و ما عليه من لوازم الإيمان،

#### (فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ )

فأبصر و استغفر اللّه تعالى،

و استدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح و الحسنات الكثيرة،

فرد شيطانه خاسئا حسيرا، قد أفسد عليه كل ما أدركه منه.

\*\*\* قُلْتُ:وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْاسْتِعَاذَةِ حَدِيثُ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَسَابًا بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ وَلِيْ:-

\*\*\* صحيح البخاري

6115 - عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدِ،

قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ۚ اللَّهِ ۚ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَ أَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ، مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ،

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ:

إِنِّ لَأَعْلَمُ ۚ كَلِمَةً، لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ،

لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ؟

قَالَ: إِنِّي لَسْتُ عِمَجْنُونٍ

\*\*\* وَ أَصْلُ "النَّزْغِ": الْفَسَادُ، إِمَّا بِالْغَضَبِ أَوْ غَيْرِهِ، .

قَالَ اللهُ تَعَالَى:

{وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ} [الْإِسْرَاءِ:53] وَ"الْعِيَاذُ": الِالْتِجَاءُ وَ الاِسْتِنَادُ وَ الِاسْتِجَارَةُ مِنَ الشَّرِّ

#### (وَإِخْوَانُهُمْ )

\*\*\*أي وَ إِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ مِنَ الْإِنْسِ، كَقَوْلِهِ:

{إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [الْإِسْرَاءِ:27]

وَ هُمْ أَتْبَاعُهُمْ وَ الْمُسْتَمِعُونَ لَهُمُ الْقَابِلُونَ لِأَوَامِرِهِمْ

Oو أما إخوان الشياطين و أولياؤهم،

# (يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ)

فإنهم إذا وقعوا في الذنوب، لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنب،

و لا يقصرون عن ذلك،

فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء،

لأنها طمعت فيهم، حين رأتهم سلسي القياد لها،

\*\*\*تُسَاعِدُهُمُ الشَّيَاطِينُ عَلَى فِعْلِ الْمَعَاصِي،وَ تُسَهِّلُهَا عَلَيْهِمْ و تحسنها لهم.

#### (ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ)

و هم لا يقصرون عن فعل الشر.

\*\*\*مَعْنَاهُ إِنَّ الشَّيَاطِينَ مُّدُّ، وَ الْإِنْسَ لَا تُقْصِرُ فِي أَعْمَالِهِمْ بِذَلِكَ.

كَمَا قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابن عباس فِي قُوْلِهِ:

#### {وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ}

قَالَ: لَا الْإِنْسُ يُقْصِرُونَ عَمَّا يَعْمَلُونَ مِنَ السَّيِّئَاتِ،

وَ لَا الشَّيَاطِينُ تُمْسِكُ عَنْهُمْ.

\*\*\* إِنَّ الشَّيَاطِينَ يَكُدُّونَ أَوْلِيَاءَهُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَ لَا تَسْأَمُ مِنْ إِمْدَادِهِمْ فِي الشَّرِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ طَبِيعَةٌ لَهُمْ وسَجِيَّة، لَا تَفْتُرُ فِيهِ وَ لَا تَبْطُلُ عَنْهُ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا}

[مَرْيَمَ:83] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ غَيْرُهُ: تُزْعِجُهُمْ إِلَى الْمَعَاصِي إِزْعَاجًا.

# وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِثَايَةِ قَالُواْ لَوْلَا اُجْتَبَيْتَهَا أُقُلَ إِنَّمَاۤ أَتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَىٰ مِن رَبِيُّ هَاذَا بَعَمَ بِثَايَةِ مِن رَبِيُّ هَا مُن كَالِهُ مِن رَبِّحُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ السَّ

أي لا يزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت و عناد،

و لو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى و الرشاد،

فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدالة على صدقك لم ينقادوا.

#### ( وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِكَايَةِ )

من آيات الاقتراح التي يعينونها

\*\*\* كقوله ﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعَنَاهُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴾ الشعراء: ٤

\*\*\* يَقُولُونَ لِلرَّسُولِ ﷺ:

أَلَا تُجْهِدُ نَفْسَكَ فِي طَلَبِ الْآيَاتِ مِنَ اللَّهِ حَتَّى نَرَاهَا وَ نُؤْمِنَ بِهَا،

#### (قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا)

أي: هلا اخترت الآية، فصارت الآية الفلانية، أو المعجزة الفلانية

كأنك أنت المنزل للآيات، المدبر لجميع المخلوقات،

و لم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء،

أو أن المعنى: - لولا اخترعتها من نفسك.

\*\*\* قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ: (قُلُ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَبِّى) أَيْ: أَنَا لَا أَتَقَدَّمُ إِلَيْهِ تَعَالَى فِي شَيْءٍ،

وَ إِنَّا أَتَّبِعُ مَا أَمَرَنِي بِهِ فَأَمْتَثِلُ مَا يُوحِيهِ إِلَيَّ، فَإِنْ بَعَثَ آيَةً قَبِلْتُهَا، وَ إِنَّ مَنَعَهَا لَمْ أَسْأَلُهُ ابْتِدَاءَ إِيَّاهَا؛ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. ثُمَّ أَرْشَدَهُمْ إِلَى أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ أَعْظَمُ الْمُعْجِزَاتِ، وَ أَبْيَنُ الدَّلَالَاتِ، وَ أَصْدَقُ الْحُجَج وَ الْبَيِّنَاتِ،

#### فَقَالَ: {هَنذَا بَصَ آبِرُ مِن زَّيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ }

فأنا عبد متبع مدبّر،

و الله تعالى هو الذي ينزل الآيات و يرسلها على حسب ما اقتضاه حمده، و طلبته حكمته البالغة،

فإن أردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقات،

و حجة لا تبطل في جميع الآنات،

#### فـــاف

القرآن العظيم، و الذكر الحكيم

### (بَصَ آبِرُ مِن دَّبِّكُمْ)

يستبصر به في جميع المطالب الإلهية و المقاصد الإنسانية،

و هو الدليل و المدلول

فمن تفكر فيه و تدبره، علم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،

و به قامت الحجة على كل من بلغه،

و لكن أكثر الناس لا يؤمنون، و إلا فمن آمن،

(وَهُدُى)

له من الضلال

(وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ )

له من الشقاء،

فـــالمؤمن مهتد بالقرآن، متبع له، سعيد في دنياه و أخراه. و أما من لم يؤمن به، فإنه ضال شقي، في الدنيا و الآخرة.

وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ

هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى،

فإنه مأمور بالاستماع له و الإنصات،

و الفرق بين الاستماع و الإنصات،

أن الإنصات:-

في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه.

#### و أما الاستماع له:-

فهو أن يلقي سمعه، و يحضر قلبه و يتدبر ما يستمع،

فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله،

فإنه ينال خيرا كثيرا و علما غزيرا،

و إيمانا مستمرا متجددا،

و هدی متزایدا،

و بصيرة في دينه،

و لهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما،

فدل ذلك على أن من تُلِيَ عليه الكتاب،

فلم يستمع له و ينصت، أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير. و من أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن، أن يستمع له و ينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات،

حتى إن أكثر العلماء يقولون:-

إن اشتغاله بالإنصات، أولى من قراءته الفاتحة، و غيرها.

\*\*\* لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّ الْقُرْآنَ بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ،

أَمَرَ تَعَالَى بِالْإِنْصَاتِ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ إِعْظَامًا لَهُ وَ احْتِرَامًا،

لَا كَمَا كَانَ يَعْتَمِدُهُ كُفَّارُ قُرَيْشِ الْمُشْرِكُونَ

في قَوْلِهِمْ: {لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ } [فُصِّلَتْ:26] وَ لَكِنْ يَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

\*\*\*قُلْتُ: هَذَا مَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَهَاءِ:-

أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ قِرَاءَةٌ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ لَا الْفَاتَحَةُ وَ لَا غَيْرُهَا،.

\*\*\*وَ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ:-

قَوْلُهُ: {وَإِذَا قُرئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} يَعْنِي:-

في الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ.

\*\*\* عَنْ طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ بْن كَرِيزَ قَالَ:-

رَأَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْ وَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَتَحَدَّثَانِ، وَ الْقَاصُّ يَقُصُّ، فَقُلْتُ: أَلَا تَسْتَمِعَانَ إِلَى الذِّكْرِ وَ تَسْتَوْجِبَانِ الْمَوْعُودَ؟

قَالَ: فَنَظَرَا إِلَيَّ، ثُمَّ أَقْبَلَا عَلَى حَدِيثِهِمَا. قَالَ:-

فَأَعَدْتُ فَنَظَرا إِلَيَّ ٰ وَ أَقْبَلَا عَلَى حَدِيثِهِمَا.

قَالَ: فَأَعَدْتُ الثَّالْثَةَ،

قَالَ: فَنَظَرَا إِلَيَّ فَقَالَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ:

{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}

# وَٱذْكُر زَّنَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ٣٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ يَسْجُدُونَ الْوَقْتَيْنِ \*\*\* أُمُرُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ آخِرَهُ، كَمَا أَمْرَ بِعِبَادَتِهِ فِي هَذَيْنَ الْوَقْتَيْنِ فِي قَوْلِهِ: {وَسَبِّحْ جِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} [ق:39] وَ قَدْ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ، وَ هَذِهِ الْآيَةُ مَكِّةٌ.

#### ( وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ)

الذكر لله تعالى يكون بالقلب، و يكون باللسان، و يكون بهما، و هو أكمل أنواع الذكر و أحواله،

فأمر اللّه عبده و رسوله محمدا أصلا و غيره تبعا، بذكر ربه في نفسه،

أي: مخلصا خاليا.

#### (تَضَرّعًا)

أي: متضرعا بلسانك، مكررا لأنواع الذكر،

#### (وَخِيفَةً)

في قلبك بأن تكون خائفا من الله، وَجِلَ القلب منه،

خوفا أن يكون عملك غير مقبول،

و علامة الخوف أن يسعى و يجتهد في تكميل العمل و إصلاحه، و النصح به.

#### (وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ)

أي: كن متوسطا، لا تجهر بصلاتك، و لا تخافت بها، و ابتغ بين ذلك سبيلا.

\*\*\*صحیح مسلم

(2704) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ،

فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ:

«أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى ۖ أَنْفُسِّكُمْ،

إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَ لَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَ هُوَ مَعَكُمْ»

يِحْكُمُ عَاكُونُ سَجِيعًا كَرِيبًا وَ يَـــ قَالَ وَ أَنَا خَلْفَهُ، وَ أَنَا أَقُولُ:-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ،

فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بَن َقَيْس:

أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُّوزِ الْجَنَّةِ،

فَقُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " قُلْ: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ "() \*\*\*وَ قَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

{وَلا تَجُهُرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا} [الْإِسْرَاءِ:110]

فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ سَبُّوهُ، وَ سَبُّوا مَنْ أَنْزَلَهُ،

وَ سَبُّوا مِّنَّ جَاءَ بِهِ؛

فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَلَّا يَجْهَرَ بِهِ، لِئَلَّا يَنَالَ مِنْهُ الْمُشْرِكُونَ،

وَ لَا يُخَافِتَ بِهِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَلَا يُسْمِعُهُمْ،

وَ لْيَتَّخِذْ سَبِيلًا بَيْنَ الْجَهْرِ وَ الْإِسْرَارِ.

وَ كَذَا قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ:

{وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُرِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ }

#### (بِٱلْغُدُوِّ )

أول النهار

#### (وَٱلْأَصَالِ)

\*\*\*جمع أصيل

آخره، و هذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية و فضيلة على غيرهما.

\*\*\*وَ هَكَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الذِّكْرُ لَا يَكُونُ نِدَاءً وَ لَا جَهْرًا بَلِيغًا؛

#### (وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْعَلْفِلِينَ)

الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم،

<sup>(</sup>اربعوا) معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم فإن رفع الصوت إنها يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصم ولا غائب بل هو سميع قريب]

فإنهم حرموا خير الدنيا و الآخرة،

و أعرضوا عمن كل السعادة و الفوز في ذكره و عبوديته،

و أقبلوا على من كل الشقاوة و الخيبة في الاشتغال به،

و هذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها،

و هي الإكثار من ذكر الله آناء الليل و النهار،

خصوصا طَرَفَي النهار،

مخلصا خاشعا متضرعا،

متذللا ساكنا،

1-أدب و وقار،

2-و إقبال على الدعاء و الذكر،

3-و إحضار له بقلبه و عدم غفلة،

فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه.

ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته،

ملازمين لخدمته و هم الملائكة،

فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة، و لا ليتعزز بها من ذلة،

و إنما يريد نفع أنفسكم، و أن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم، فقال:

( إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ، يَسْجُدُونَ أَ

(إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّك)

من الملائكة المقربين، و حملة العرش و الكروبيين.

(لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ،

بل يذعنون لها و ينقادون الأوامر ربهم

(وَيُسَبِّحُونَهُ.)

الليل و النهار لا يفترون.

(وَلَهُمُ) وحده لا شريك له

(يَسُجُدُونَ)

فليقتد العباد بهؤلاء الملائكة الكرام، و ليداوموا على عبادة الملك العلام.

\*\*\*صحیح مسلم

(430) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ:

«مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟

اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ»

قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَقًا

فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ»

قَالَ: ثُمَّ خَرَّجَ عَلَيْنَا

فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله، وَ كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله، وَ كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَ وَ يَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ»() \*\*\* وَ هَذِهِ أَوَّلُ سَجْدَةٍ فِي الْقُرْآنِ، مِمَّا يُشْرَعُ لِتَالِيهَا وَمُسْتَمِعِهَا السُّجُودُ بِالْإِجْمَاعِ. تم تفسير سورة الأعراف تم تفسير سورة الأعراف و الثناء. و الشكر و الثناء.

و صلى الله على محمد و آله و صحبه و سلم.

<sup>(</sup>شمس) جمع شموس مثل رسول ورسل وهي التي لا تستقر بل تضرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها (حلقا) جمع الحلقة بسكون اللام على غير قياس وقال النووي بكسر الحاء وفتحها لغتان جمع حلقة بإسكان اللام (عزين) أي جماعات في تفرقة جمع عزة وأصلها عزوة فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس]

#### 8-تفسير سورة الأنفال-مكية بسم الله الرحمن الرحيم

يَسْ عُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُد ۖ ثُوَّمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ال ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ اللَّ كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَنْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ٥ أَنْ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَيَقْطَعُ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لِيُحِقُّ ٱلْحُقَّ وَيُبْطِلُ ٱلْبَطِلُ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ 🚳

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ بِلَهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ۚ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ

وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَرَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ حَقَّلًا وَعَلَى مَهُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا اللَّذِينَ يُعِيمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

لَّهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللهُ

O سنن الترمذي ت شاكر

3079 عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ جَئِتُ بُسَيْفٍ، فَقَلْتُ: -

ياً رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَفَى صَدْرِي مِنَ المُشْرِكِينَ

-أَوْ نُحُو هَذا - هَبْ لِي هَذَا السَّيْفَ

فَقَالَ: «هَٰذَا لَيْسَ لِي وَ لَا لَكَ»

فَقُلْتُ: عَسَى أَنْ يُعْطَى هَذَا مَنْ لَا يُبْلِي بَلَائِي،

فَجَاءَنِي الرّسُولُ فَقَالَ:-

«إِنَّكَ سَأَلْتَنِي وَ لِيسَ لِي، وَ إِنَّهُ قَدْ صَارَ لِي و هُو لَكَ»، قَالَ:

فَنَزَلَتْ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ} [الأنفال:1] الآية

-الأنفــال هي:-

الغنـــائم التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفار،

و كانت هذه الآيات في هذه السورة

قد نزلت في قصة ( بدر ) أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين، .

فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع،

فسألوا رسول اللّه ﷺ عنها،

فأنزل الله (يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ )

كيف تقسم و على من تقسم؟

(قُلِ ) لهم:

(ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ )

يضعانها حيث شاءا، فلا اعتراض لكم على حكم الله و رسوله،.

بل عليكم إذا حكم اللّه و رسوله أن ترضوا بحكمهما، و تسلموا الأمر لهما،.

و ذلك داخل في قوله (فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ)

بامتثال أوامره و اجتناب نواهیه..

### (وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ )

التـــوادد و التحــاب و التواصــل.

فبذلك تجتمع كلمتكم، و يزول ما يحصل - بسبب التقاطع - من التخاصم، و التشاجر و التنازع.

و يسدخل في إصسلاح ذات البيسن:-

1-تحسين الخلق لهم،

2-و العفــو عن المسيئين منهم

فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء و التدابر،.

و الأمر الجامع لذلك كله قوله: (وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ) فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله و رسوله،

كما أن من لم يطع الله و رسوله فليس بمؤمن.

و من نقصت طاعته لله و رسوله، فذلك لنقص إيمانه،

#### و لماكان الإيمان قسمين:-

1-إيمـــانا كاملا يترتب عليه المدح و الثناء، و الفوز التام،

2-و إيمــانا دون ذلك ذكر الإيمان الكامل

#### فقال: (إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ)

الألف و اللام للاستغراق لشرائع الإيمان.

# (ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ)

أي: خافت و رهبت، فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم، فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب.

#### (وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَنكُ)

\*\*\*وَ قَدِ اسْتَدَلَّ الْبُخَارِيُّ وَ غَيْرُهُ مِنَ الْأَمَّةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَ أَشْبَاهِهَا، عَلَى:- زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَ تَفَاضُلِهِ فِي الْقُلُوبِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ،

و وجه ذلك أنهم يلقون له السمع و يحضرون قلوبهم لتدبره

فعند ذلك يزيد إيمانهم،

لأن التدبر من أعمال القلوب،

و لأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه،

أو يتذكرون ما كانوا نسوه،

أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير، و اشتياقا إلى كرامة ربهم، أو وجلا من العقوبات، و ازدجارا عن المعاصي،

و كل هذا مما يزداد به الإيمان.

#### (وَعَلَىٰ رَبِّهِمَ )

وحده لا شريك له

#### (يَتَوَكَّلُونَ )

أي: يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم

و دفع مضارهم الدينية و الدنيوية،

و يثقون بأن اللّه تعالى سيفعل ذلك.

و التوكل هو الحامل للأعمال كلها، فلا توجد و لا تكمل إلا به.

#### (ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ)

#### (وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ )

النفقـــات الواجبـــة، كــــ:-

- 1-الزكــوات،
- 2-و الكفـــارات،
- 3-و النفق\_\_\_ة على الزوجات و الأق\_\_\_ارب، و ما ملكت أيمانهم،.

الصدقة في جميع طرق الخير.

#### (أُوْلَئِكَ )

الذين اتصفوا بتلك الصفات

### (هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا)

لأنهم جمعوا بين الإسلام و الإيمان،

بين الأعمال الباطنة و الأعمال الظاهرة،

بين العلم و العمل،

بين أداء حقوق اللّه و حقوق عباده.

و قدم تعالى أعمال القلوب، لأنها أصل لأعمال الجوارح و أفضل منها،

و فيها دليل على أن الإيمان، يزيد و ينقص،

فيزيد بفعل الطاعة و ينقص بضدها.

و أنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه و ينميه،.

و أن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى و التأمل لمعانيه.

ثم ذكر ثواب المؤمنين حقا فقال:

# (لَّهُمُّ دَرَجَتُّ عِندَ رَيِّهِمْ)

أي: عالية بحسب علو أعمالهم.

#### (وَمَغْفِرَةٌ)

لذنوبهم

#### (وَرِزْقُ كَرِيدٌ)

و هو ما أعد الله لهم في دار كرامته، مما لا عين رأت، و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر.

و دل هذا على أن من يصل إلى درجتهم في الإيمان – و إن دخل الجنة – فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة.

\*\*\* صحيح البخاري

3256 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأُفْقِ، مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ،

لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: «بَلَى وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَ صَدَّقُوا المُرْسَلِينَ»()

<sup>(</sup>يتراءون) يرون وينظرون ويتكلفون لذلك. (أهل الغرف) أصحاب المنازل العالية والغرف جمع غرفة وهي العلية. (الأفق) أطراف السماء. (لتفاضل ما بينهم) لبعد منازل أهل الغرف وعلو درجاتهم عن باقي أهل الجنة]

كُمَّا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَوِهُونَ 

مُكَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلْمُؤْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ 

يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِمَّدَ مَا لَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُؤْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ 

وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِهُ فَيْيِنِ أَنِّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ فَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ 

وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ آلَى اللَّهُ إِن الْحَقْرِينَ آلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقِّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ آلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن الْحَقِّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ آلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يُحِقِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلِهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَالِمُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْعُلْمُ الللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ ال

لِيُحِقُّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلُ ٱلْبَطِلُ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ 🚳

\*\*\*وَ مَعْنَى هَذَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: كَمَا أَنَّكُمْ :-

لَمَّا اخْتَلَفْتُمْ فِي الْمَغَانِمِ وَ تَشَاحَحْتُمْ فِيهَا فَانْتَزَعَهَا الله مِنْكُمْ،

وَ جَعَلَهَا إِلَى قُسْمِهِ وَ قَسْمِ رَسُولِهِ عَلَيْ فَقَسَّمَهَا عَلَى الْعَدْلِ وَ التَّسْوِيَةِ،

فَكَانَ هَذَا هُوَ الْمَصْلَحَةَ الْتَّامَّةَ لَكُمْ،

وَ كَذَلِكَ لَمَّا كَرِهْتُمُ الْخُرُوجَ إِلَى الْأَعْدَاءِ مِنْ قتال ذات الشوكة

-و هم النَّفِيرُ الَّذِينَ خَرَجُوا لِنَصْرٍ دِينِهِمْ، وَ إِحْرَازِ عِيرِهِمْ -

فَكَانَ عَاقِبَةُ، كَرَاهَتِكُمْ لِلْقِتَالِ -بِأَنْ قدَّره لَكُمْ،

و جَمَع بِهِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ عَدُوِّكُمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ-رَشَدَا وَ هُدًى،وَ نَصْرًا وَ فَتْحًا كَمَا قَالَ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْعًا

وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ} [الْبَقَرَةِ: 216]

○قدم تعالى – أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة – الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها،

لأن من قام بها استقامت أحواله و صلحت أعماله،

التي من أكبرها الجهاد في سبيله.

Оفكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي،

و جزاءهم هو الحق الذي وعدهم الله به،

#### (كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ)

كذلك أخرج الله رسوله اللهمن بيته إلى لقاء المشركين في ( بدر )

#### (بِٱلْحَقِّ)

الذي يحبه الله تعالى، و قد قدره و قضاه.

### (وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَوْرِهُونَ )

\*الميسر:و ذلك بالوحي الذي أتاك به جبريل مع كراهة فريق من المؤمنين للخروج.

Oو إن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم و بين عدوهم قتال.

فحين تبين لهم أن ذلك واقع،

#### (يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا نَبَيَّنَ)

\*الميسر: أن ذلك واقع

جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي الشي في ذلك، و يكرهون لقاء عدوهم، \*\*\* كَرَاهِيَةً لِلِقَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَ إِنْكَارًا لِمَسِيرِ قُرَيْشِ حِينَ ذُكِرُوا لَهُمْ.

#### (كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ)

#### (وَهُمْ يَنظُرُونَ )

\*الميسر:إليه عيانًا.

⊙و الحال أن هذا لا ينبغي منهم، خصوصا بعد ما تبين لهم أن خروجهم بالحق، و مما أمر الله به و رضيه،.

فبهذه الحال ليس للجدال محل فيها لأن الجدال محله و فائدته عند اشتباه الحق و التباس الأمر،.

فأما إذا وضح و بان، فليس إلا الانقياد و الإذعان.

هذا و كثير من المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء،

و لا كرهوا لقاء عدوهم،

و كذلك الذين عاتبهم الله، انقادوا للجهاد أشد الانقياد، و ثبتهم الله،

و قيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها.

و كان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام، قافلة كبيرة

فلما سمعوا برجوعها من الشام، ندب النبي اللهالناس،

فخرج معه ثلاثمائة، و بضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيرا، يعتقبون عليها، و حملون عليها متاعهم، فسمعت بخبرهم قريش،

فخرجوا لمنع عيرهم، في عَدَدٍ كثير و عُدَّةٍ وافرة من السلاح و الخيل و الرجال يبلغ عددهم قريبا من الألف.

# ( وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ

فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين،

إما أن يظفروا بالعير، أو بالنفير،

### (وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو)

فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين،

و لأنها غير ذات شوكة،

و لكن الله تعالى أحب لهم و أراد أمرا أعلى مما أحبوا.

أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين و صناديدهم،

#### (وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَلِتِهِ-)

فينصر أهله

\*\*\* هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَهَا الشَّوْكَةُ وَ الْقِتَالُ، ليُظَفِّرَكم بِهِمْ وَ يُظْهِرَ دِينَهُ،

وَ يَرْفَعَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ،

وَ يَجْعَلَهُ غَالِبًا عَلَى الْأَدْيَانِ،

وَ هُوَ أَعْلَمُ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ، وَ هُوَ الَّذِي دبركم

# (وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيْفِرِينَ)

أي: يستأصل أهل الباطل،

و يُرِيَ عباده من نصره للحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم.

## (لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ)

بما يظهر من الشواهد و البراهين على صحته و صدقه،

#### (وَبُبُطِلَ ٱلْبَيطِلَ)

بما يقيم من الأدلة و الشواهد على بطلانه

## (وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ)

فلا يبالى الله بهم.

\*\*\* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -كُلُّ قَدْ حَدَّثَنِي بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ،

فَاجْتَمَعَ حَدِيثُهُمْ فِيهَا سُقَّتُ مِنْ حَدِيثِ بَدْرِ -قَالُوا:-

لَمَّا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ إِبَّا ِي سُفْيَانَ مُقْبِلًا مِنَ الشَّامِ نَدبِ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ، وَ قَالَ: "هَذِهِ عيرُ قُرَيْشٍ فِيهَا أَمْوَالُهُمْ فَاخْرُجُوا إِلَيْهَا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُنْفلكُموها" فَانْتَدَبَ النَّاسُ،

فَخَفَّ بَعْضُهُمْ وَ ثَقُلَ بَعْضُهُمْ،

وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَظُنُّوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ يَلْقَى حَرْبًا،

وَ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ قَدِ اسْتَنْفَرَ حِينَ دَنَا مِنَ الْحِجَازِ يَتَجَسَّسُ الْأَخْبَارَ،

وَ يَسْأَلُ مَنْ لَقِيَ مَنِ الرُّكْبَانِ، تَخَوُّفًا عَلَى أَمْرِ النَّاسِ،

حَتَّى أَصَابَ خَبَراً مِنْ بَعْضِ الرُّكْبَانِ:-

أَنَّ مُحَمَّدًا قَدِ اسْتَنْفَرَ أَصْحَابَهُ لَكَ وَ لِعِيرِكَ، فَحَذِرَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَاسْتَأْجَرَ ضَمْضَم بْنَ عَمْرو الْغِفَارِيَّ، فَبَعَثَهُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ،

وَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ قُرَيْشًا فَيَسْتَنْفِرَهُمْ إِلَى أَمْوَالِهِمْ،

وَ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ عَرَضَ لَهَا فِي أَصْحَابِهِ، فَخَرَجَ ضَمْضَمُ بْنُ عَمْرِو سَرِيعًا إِلَى مَكَّةَ،

وَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِفْ أَصْحَابِهِ حَتَّى بَلَغَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ "ذَفرَان"،

فَخَرَجَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا كَأَنَ بِبَعْضِهِ نَزَلَ،

وَ أَتَاهُ الْخَبَرُ عَنْ قُرِيش مِسِرِهِمْ لِيَمْنَعُوا عِيرَهُمْ فَاسْتَشَارَ النَّبِيُّ كَالِّ النَّاسَ، وَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ قُرَيْش، فَقَامَ أَبُو بَكْر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

فَقَالَ فَأَحْسَنَ، ثُمَّ قَأَمَ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ فَأَحْسَنَ،

ثُمَّ قَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرو فَقَالَ: -

يَا رَسُّولَ اللَّهِ، امْضِ لِمَا أُمَرَكَ اللَّهُ بِهِ، فَنَحْنُ مَعَكَ،

وَ اللَّهِ لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى:

{فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} [الْمَائِدَةِ: 24]

وَ لَكِن اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ،

فَوَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى "بَرْك الغِّماد" -يَعْنِي مَدِينَةَ الْحَبَشَةِ -لَجَالَدْنَا مَعَكَ مَنْ دُونِهِ حَتَّى تَبْلُغَهُ،

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرًا، وَ دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ،

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ" –وَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْأَنْصَارَ – وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا عَدد النَّاس،

وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ حِينَ بَايَعُوهُ بِالْعَقَبَةِ قَالُوا: -

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بُرَآءُ مِنْ ذِمَامك حَتَّى تَصِلَ إِلَى دَارِنَا،

فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَيْنَا فَأَنْتَ فِي ذَمَمنا غَنْنَعُكَ مِمَّا غَنْنَعُ مِنْهُ أَبْنَاءَنَا وَ نِسَاءَنَا،

عَبِه، رَحْمُكُ اللهِ عَلِيْ يَتَخَوَّفُ أَلَّا تَكُونَ الْأَنْصَارُ تَرَى عَلَيْهَا نُصْرَتَهُ إِلَّا مِمَّنْ ذَهَمَهُ بِالْمَدِينَةِ، مِنْ عَدُوِّهِ، وَ أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسِيرَ بِهِمْ إِلَى عَدُوِّ مِنْ بِلَادِهِمْ، فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّذَلِكَ، قَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ:-

وَ اللهِ لَكَأَنَّكَ تُرِيدُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: "أَجَلْ" قَالَ: فَقَالَ: فَقَدْ آمَنَّا بِكَ، وَ صَدَّقْنَاكَ،

وَ شَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ،

وَ أَعْطِيْنَاكَ عَلَى ذَٰلِكَ غُهُودَنَا وَ مَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ،

فَامْضِ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَا أَرَدْتَ.

فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ، مَا يَتَخَلَّفُ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَ مَا نَكْرَهُ أَنْ تَلْقَى بِنَا عَدُوَّنَا غَدًا،

إِنَّا لَصُبُر عِنْدَ الْحَرْبِ، صُدُق عِنْدَ اللِّقَاءِ،

وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُرِيَكَ مِنَّا مَا تَقَرَّ بِهِ عَيْنُكَ، فسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ.

فسُرِّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنقَوْلِ سَعْدٍ، و نَشَّطه ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: " سِيرُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ وَ أَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ وَ أَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْن،

وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي الْآنَ أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ"

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُرْدِفِينَ 🐠 وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَـرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ مَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٠ ﴿ إِذْ يُعَيِّقِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةٌ مِّنَهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِـ وَيُذْهِبَ عَنكُرُ رِجْزُ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴿ ۚ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَئِيكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيْتُوا ٱلَّذِيكَ ءَامَّنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَاصِّرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُومَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَكَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ اللَّهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِ لِهِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّهُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِثُكُم بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ الْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ اللهِ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَرِيدٌ شَلْ إِذْ يُغَشِيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِن

فَ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ

ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ الْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ

\*\*\*صحيح مسلم

(1763) عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ، قَالَ: -

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالً:-

لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَ هُمْ أَلْفٌ، وَ أَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا،

فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلِيُّ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ:

«اللهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي،

اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ»،

فَهَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ، مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ،

حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ،

فَأَتَاهُ أَبُو بَكْمٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ،

ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ،

فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:

# {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَابِكَةِ

مُرْدِفِينَ} [الأنفال: 9]

فَأَمَدَّهُ اللهُ بِالْمَلَائِكَةِ، قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ:-بَيْنَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَ صَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ:-أَقْدِمْ حَيْزُومُ، فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا، فَنَنَا لَاهُ مَنْذَا ذُهَ قَنْ ذُهِ المَا أَنْذُنُ مَا مَهُ فَخَرًّ مُسْتَلْقِيًا،

فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ، وَ شُقَّ وَجْهُهُ، كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ، فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ،

فَحَدَّثَ بِذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ

عَلِيُّ فَقَالَ: «صَدَقْتَ، ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ»،

فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَ أَسَرُوا سَبْعِينَ،

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى،

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لِلَّهِ إِنَّ إِنَّ بَكْرٍ، وَعُمَرَ:-

«مَا تَرَوْنَ فِي هَوُّلَاءِ اَلْأُسَارًى؟»

فَقَالَ أَبُو بَكُر: يَا نَبِيَّ الله، هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَ الْعَشِيرَة، أَرَى أَنْ تَأْخُذً مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ،

فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟»

قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَ لَكِنِّي أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَ لَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلِ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ،

وَ مُّكِّنِّي مِنْ فُلَانِ نَسِيبًا لِعُمَرَ، فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَمِّتُهُ الْكُفْرِ وَ صَنَادِيدُهَا،

فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرِ، وَ لَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ،

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَ صَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَاءً بَكَيْتُ، وَ إِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا،

فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِينًا:-

كُلُّنِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمِ الْفِدَاءَ، أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللهِ لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –

وَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 67] إِلَى قَوْلِهِ {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} [الأنفال: 69] فَأَحَلَّ اللهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ()

<sup>(</sup>لما كان يوم بدر) اعلم أن بدرا هو موضع الغزوة العظمى المشهورة وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو أربع مراحل من المدينة بينها وبين مكة قال ابن قتيبة بدر بئر كانت لرجل يسمى بدرا فسميت باسمه وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان في السنة الثانية للهجرة

<sup>(</sup>فجعل يهتف بربه) معناه يصيح وستغيث بالله في الدعاء

<sup>(</sup>أن تهلك) ضبطوا تهلك بفتح الهاء وضمها فعلى الأول ترفع العصابة لأنها فاعل وعلى الثاني تنصب وتكون مفعوله

<sup>(</sup>العصابة) الجماعة

<sup>(</sup>كذاك مناشدتك ربك) المناشدة السؤال مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت هكذا وقع لجماهير رواة مسلم كذاك ولبعضهم كفاك وكل معنى

<sup>(</sup>مناشدتك) ضبطوها بالرفع والنصب وهو الأشهر قال القاضي من رفعه جعله فاعلا بكفاك ومن نصبه فعلى المفعول بما في كفاك وكذاك من معنى الفعل

<sup>(</sup>ممدكم) أي معينكم من الإمداد

\*\*\*صحيح البخاري

3952 عن ابْن مَسْعُودٍ، يَقُولُ:-

شَهِدْتُ مِنَ الْمَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَدًا،

لَأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ، أَتَى النَّبِيَّ ۗ كَالِّي

وَ هُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ،

فَقَالَ: لاَ نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى:-

اذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلاَ، وَ لَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ هَِينِكَ، وَ عَنْ شِمَالِكَ،

وَ بَيْنَ يَدَيْكِ وَ خَلْفَكَ «فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَكِيَّأَشْرَقَ وَجْهُهُ وَ سَرَّهُ»

يَعْنِي: قَوْلَهُ()

\*\*\*صحيح البخاري

3953 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرِ:

(مردفين) متتابعين

(أقدم حيزوم) ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما لم يذكر ابن دريد وكثيرون أو الأكثرون غيره أنه بهمزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام قالوا وهي كلمة زجر للفرس معلومة في كلامهم والثاني بضم الدال وبهمزة وصل مضمومة من التقدم وحيزوم اسم فرس الملك وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم

(فإذا هو قد خطم أنفه) الخطم الأثر على الأنف

(وصناديدها) يعني أشرافها الواحد صنديد والضمير في صناديدها يعود على أُمَّة الكفر أو مكة (فهوى) أي أحب ذلك واستحسنه يقال هوى الشيء يهوي هوى والهوى المحبة

(ولم يهو ما قلت) هكذا هو في بعض النسخ ولم يهو وفي كثير منها ولم يهوي بالياء وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الجازم ومنه قراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر بالياء ومنه قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي

(حتى يثخن في الأرض) أي يكثر القتل والقهر في العدو]

(صاحبه) صاحب ذلك المشهد. (عدل به) من كل شيء يقابل به ويوزن من أمور الدنيا]

«اللَّهُمَّ إِنِّ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَ وَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ» فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ،

فَقَالَ: حَسْبُكَ، فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ: {سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ}

[القمر: 45]

## (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ)

أي: اذكروا نعمة الله عليكم، لما قارب التقاؤكم بعدوكم، استغثتم بربكم، و طلبتم منه أن يعينكم و ينصركم

#### (فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ)

و أغاثكم بعدة أمـــور:-

منها: أن الله أمدكم

## (بِٱلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيْمِكَةِ مُرَّدِفِينَ)

أي: يردف بعضهم بعضا.

\*\*\*متتابعين

\*\*\*صحيح مسلم

عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْلِكِينَ أَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَ صَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ:- الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا،

فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ، وَ شُقَّ وَجُهُهُ، كَضَرْبَةِ السَّوْطِ

فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ،

فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ، فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ، فَقَالَ:

«صَدَقْتَ، ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ»، فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَ أَسَرُوا سَبْعِينَ

\*\*\*صحيح البخاري

3992 عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَ كَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ قَالَ: -

جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:

مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرِ فِيكُمْ،

قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ المُسلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا،

قَالَ:وَ كَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ "()

\*\*\*صحيح البخاري

3007-فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ: «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟»

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّيَ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَ لَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا،

وَ كَاٰنَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ مِكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَ أَمْوَالَهُمْ،

فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ،

أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِيَ،

وَ مَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَ لاَ ارْتِدَادًا، وَ لاَ رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ صَدَقَكُمْ»

قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ، قَالَ:إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا،

<sup>(</sup>أهل بدر) الذين حضروا غزوة بدر. (نحوها) كقوله من خيار المسلمين]

وَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "

( وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ)

أي: إنزال الملائكة

(إِلَّا بُشْرَىٰ)

أي: لتستبشر بذلك نفوسكم،

(وَلِتَطْمَيِنَ بِدِهِ قُلُوبُكُمُ )

\*الميسر: و لتسكن به قلوبكم،

\*\*\* وَ إِلَّا فَهُوَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى نَصْرِ هُمْ عَلَى أَعْدَادِ كُمْ بِدُونِ ذَلِكَ،

وَ لِهَذَا قَالَ: (وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ)

و إلا فالنصر بيد الله، ليس بكثرة عَدَدٍ و لا عُدَدٍ..

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحُرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْ دِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ } يضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْ دِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ } [مُحَمَّد: 4-6]

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ

الْكَافِرينَ} [آلِ عِمْرَانَ: 140، 141]

فَهَذِهِ حَكَمٌ شَرَع اللَّهُ جِهَادَ الْكُفَّارِ بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ لِأَجْلِهَا، وَ قَدْ كَانَ تَعَالَى إِنَّمَا يُعَاقِبُ الْأُمَمَ السَّالِفَةَ الْمُكَذِّبَةَ لِلْأَنْبِيَاءِ بِالْقَوَارِعِ الَّتِي تَعُمُّ تِلْكَ الْأُمَّةَ الْمُكَذِّبَةَ:-

كَمَا أَهْلَكَ قَوْمَ نُوحٍ بِالطُّوفَانِ،

وَ عَادًا الْأُولَى بِالدَّبُورِ،

وَ ثَمُودَ بِالصَّيْحَةِ،

وَ قَوْمَ لُوطٍ بِالْخَسْفِ وَ الْقَلْبِ وَ حِجَارَةِ السِّجِّيلِ

وَ قَوْمَ شُعَيْبِ بِيَوْمِ الظُّلَّةِ،

فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَى الْتَلْكِيُّلْأُو أَهْلَكَ عَدُوَّهُ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمَهُ بِالْغَرَقِ فِي

ثُمَّ أُنْزَلَ عَلَى مُوسَى التَّوْرَاةَ، شَرَعَ فِيهَا قِتَالَ الْكُفَّارِ،

وَ اسْتَمَرَّ الْحُكْمُ فِي بَقِيَّةِ الشَّرَائِعِ بَعْدَهُ عَلَى ذَلِكَ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأولَى

بَصَابِرَ لِلنَّاسِ} [الْقَصَصِ: 43]

وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرِينَ أَشَدُّ إِهَانَةً لِلْكَافِرِينَ، وَ أَشْفَى لِصُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ، كُمَا قَالَ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ:

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ } [التَّوْبَةِ: 14، 15]

#### (إِنَّ ٱللَّهُ عَنِينُ

\*\*\*لَهُ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِمَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ } [غافِر: 51، 52]

لا يغالبه مغالب، بل هو القهار،

الذي يخذل من بلغوا من الكثرة و قوة العدد و الآلات ما بلغوا.

#### (حَكِيمُ )

حيث قدر الأمور بأسبابها، و وضع الأشياء مواضعها.

\*\*\*فِيمَا شَرَعَهُ مِنْ قِتَالِ الْكُفَّارِ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى دَمَارِهِمْ وَ إِهْلَاكِهِمْ، بِحَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

و من نصره و استجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسا

## ( إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ)

\*معجم اللغة العربية المعاصرة

نعس الشّخصُ: فترت حواسَّه فقارب النّومَ

أي فيذهب ما في قلوبكم من الخوف و الوجل،

و يكون (أَمَنَةُ مِنْهُ)

لكم و علامة على النصر و الطمأنينة.

\*الميسر:أمانًا منه لكم من خوف عدوكم أن يغلبكم

\*\*\*كقوله ﴿ فَإِنَّ مَعُ ٱلْعُسْرِينُ مَّاكْ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِينُمَّ الْعُسْرِينُمَّ الْعُسْرِينُمَّ الْعُسْرِينُمَّ الْعُسْرِينُمَّ الْعُسْرِينُمُ الْعُسْرِينُمُ الْعُسْرِينُمُ الْعُسْرِينُمُ الْعُسْرِينُمُ اللَّهِ السَّارِحِ: ٥ - ٦

# (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآةً لِيُطُهِّرَكُم بِهِـ)

و من ذلك: أنه أنزل عليكم من السماء مطرا ليطهركم به من الحدث و الخبث، \*\*\* مِنْ حَدَثِ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ، وَ هُوَ تَطْهِيرُ الظَّاهِر

## (وَيُذْهِبَ عَنكُو رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ)

و ليطهركم به من وساوس الشيطان و رجزه.

\*\*\* أَوْ خَاطِر سَيِّئ

\*\*\*وَ هُوَ تَطَّهِيرُ الَّبَاطِنِ

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ:

{عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ} فَهَذَا زِينَةُ الظَّاهِر

﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا } [الْإِنْسَانِ: 21]

أَيْ: مُطَهِّرًا لِهَا كَانَ مِنْ غِلِّ أَوْ حَسَدٍ أَوْ تَبَاغُضٍ، وَ هُوَ زِينَةُ الْبَاطِنِ وَ طَهَارَتُهُ.

# (وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ)

أي: يثبتها فإن ثبات القلب، أصل ثبات البدن

\*\*\*بِالصَّبْرِ وَ الْإِقْدَامِ عَلَى مُجَالَدَةِ الْأَعْدَاءِ، وَ هُوَ شَجَاعَةُ الْبَاطِنِ

(وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ )

\*\*\*وَ هُوَ شَجَاعَةُ الظَّاهِرِ، و اللَّهُ أَعْلَمُ.

الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر تلبدت،

و ثبتت به الأقدام.

\*\*\*وَ هَذِهِ نِعْمَةٌ خَفِيَّةٌ أَظْهَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ، لِيَشْكُرُوهُ عَلَيْهَا،

وَ هُوَ أَنَّهُ -تَعَالَى وَ تَقَدَّسَ وَ تَبَارَكَ وَ تَمَجَّدَ –

أَوْحَى إِلَى الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ أَنْزَلَهُمْ لِنَصْرِ نَبِيِّهِ وَ دِينِهِ وَ حِزْبِهِ الْمُؤْمِنَيْنِ، يُوحِي إِلَيْهِمْ فِيهَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ أَنْ يُثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا.

قَالَ الْبُنُّ إِسْحَاقَ: وَازَرُوهُمْ.

وَ قَالَ غَيْرُهُ: قَاتَلُوا مَعَهُمْ.

(إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ)

و من ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة

(أَنِّي مَعَكُمْ)

بالعون و النصر و التأييد،

## (فَثَيِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا )

أي: ألقوا في قلوبهم، و ألهموهم الجراءة على عدوهم، و رغبوهم في الجهاد و فضله.

# (سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ)

الذي هو أعظم جند لكم عليهم،

فإن الله إذا ثبت المؤمنين و ألقى الرعب في قلوب الكافرين، لم يقدر الكافرون على الثبات لهم و منحهم الله أكتافهم.

#### (فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ )

أي: على الرقاب

\*\*\* اضْرِبُوا الْهَامَ فَفَلِّقُوهَا، وَ احْتَزُّوا الرِّقَابَ فَقَطِّعُوهَا،

## (وَأَضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ )

أي: مفصل.

\*\*\*وَ قَطِّعُوا الْأَطْرَافَ مِنْهُمْ، وَ هِيَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلِهِمْ.

#### 

2-أو للمؤمنين يشجعهم الله،

و يعلمهم كيف يقتلون المشركين،

و أنهم لا يرحمونهم،

( ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ،

و ذلك لأنهم شــاقوا الله و رسوله أي:-

حــاربوهما و بــارزوهما بالعداوة.

\*\*\*خَالَفُوهُمَا فَسَارُوا فِي شَقِّ،

وَ تَرَكُوا الشَّرْعَ وَ الْإِيمَانَ بِهِ وَ اتِّبَاعَهُ فِي شَقِّ -وَ هُوَ مَأْخُوذٌ أَيْضًا مِنْ شَقِّ الْعَصَا، وَ هُوَ جَعْلُهَا فِرْقَتَيْن

(وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ)

و من عقابه تسليط أوليائه على أعدائه و تقتيلهم.

( ذَالِكُمْ )

العذاب المذكور

(فَذُوقُوهُ)

أيها المشاققون لله و رسوله عذابا معجلا.

(وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ).

و في هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد

1- أن الله وعدهم وعدا، فأنجزهموه.

2-ما قال الله تعالى:

(قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةً يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ الْعَيْنِ) الآية.

3-إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب،

و فيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين،

و تقييض الأسباب التي بها ثبت إيمانهم،

و ثبتت أقدامهم، و زال عنهم المكروه و الوساوس الشيطانية.

4-أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته،

و ييسرها بأسباب داخلية و خارجية.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَذَبَارَ الْ مَنَا وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِذِ كُنْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَدْ بَآءَ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ فِي فَنَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْصِيرُ اللَّ

1-الشج\_اعة الإيمانية،

2-و القـــوة في أمره،

3-و السع\_\_\_\_ في جلب الأسباب المقوية للقلوب و الأبدان،

و نهاهـــم عـــن:-

الفـــرار إذا التقى الزحفان،

## فقال: ( يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا

أي: في صف القتال، و تزاحف الرجال، و اقتراب بعضهم من بعض،

# (فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ)

بل اثبتوا لقتالهم، و اصبروا على جلادهم، في ذلك: \_

1-نصــرة لدين الله،

2-و قــوة لقلوب المؤمنين،

3-و إرهابــا للكافرين.

\*\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

سنن أبي داود

2648 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي يَوْمِ بَدْرٍ

{ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَبِذٍ دُبُرَهُ } [الأنفال 16] "

## ( وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِنِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ)

\*\*\*يَفِرُّ بَيْنَ يَدَيْ قَرْنِهِ مَكِيدَةً؛ لِيُرِيهُ أَنَّهُ قَدْ خَافَ مِنْهُ فَيَتْبَعُهُ، ثُمَّ يَكِرُّ عَلَيْهِ فَيَقْبَعُهُ، قُلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.

## (أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءً)

أي: رجع

\*\*\*فَرَّ مِنْ هَاهُنَا إِلَى فِئَةٍ أُخْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ،

يُعَاوِنُهُمْ وَ يُعَاوِنُونُهُ فَيَجُّوزُ لَهُ ذَلِكَ،

حَتَّىَ وَ لَوْ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَفَرَّ إِلَى أَمِيرِهِ أَوْ إِلَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ،

دَخَلَ في هَذِهِ الرُّخْصَة. \*\*\* فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْفِرَارُ لَا عَنْ سَبَبِ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ، فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ \*\*\* صحيح البخاري 2766 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَ السِّحْرُ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَ أَكْلُ الرِّيَا، وَ أَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَ التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَ قَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ» ( )

<sup>(</sup>اجتنبوا) ابتعدوا. (الموبقات) المهلكات. (السحر) هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عن وجهه ويستعمل بمعنى الخداع. والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها. (بالحق) كالقتل قصاصا. (التولي يوم الزحف) الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته. (قذف) هو الاتهام والرمي بالزنا. (المحصنات) جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصانها الله من الزنا. (الغافلات) البريئات اللواتي لا يفطن إلى ما رمن به من الفجور]

# (بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَكُهُ)

أي: مقره

## (جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ).

و هذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر،

كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة

و كما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد.

#### 

أن المتحرف للقتال، و هو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى،

ليكون أمكن له في القتال، و أنكى لعدوه،

فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يول دبره فارا،

و إنما ولى دبره ليستعلى على عدوه،

أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته،

أو ليخدعه بذلك،

أو غير ذلك من مقاصد المحاربين،

و أن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار،

فإن ذلك جائز،فإن كانت الفئة في العسكر،

فالأمر في هذا واضح،

و إن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين

و التجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين

أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين،

فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز،

و لعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة، و أبقى عليهم.

أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم،

فيبعد - في هذه الحال - أن تكون من الأحوال المرخص فيها،

لأنه - على هذا - لا يتصور الفرار المنهى عنه،

و هذه الآية مطلقة، و سيأتي في آخر السورة تقييدها بالعدد.

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحِكَ ٱللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحِكَ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيُ بَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّةً حَسَنَّالِتَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ اللهُ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكُّمُ وَإِن تَنفَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُرُ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَكِمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْمُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ يِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ، وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٤ ١٠ وَأَتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَ اللَّهَ قَنَلَهُمُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِلَ اللَّهَ رَمَنْ وَلِيُنْإِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّةً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَأَنَّ

# الله مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَاءَ كُمُ ٱلْفَتَّ مُحَ إِن تَنظَهُواُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِى عَنكُرْ فِنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثْرُتْ وَأَنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ

يقول تعالى - لما انهزم المشركون يوم بدر، و قتلهم المسلمون -

(فَكَمْ تَقْتُلُوهُمْ)

بحولكم و قوتكم

(وَلَكِحِنَ ٱللَّهُ قَنْلَهُمْ )

حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره.

(وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنِ ٱللَّهُ رَمَّيْ)

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

المعجم الكبير للطبراني

3128 عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ:

لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَأَخَذَ كَفًا مِنَ الْحَصْبَاءِ فَاسْتَقْبَلَنَا بِهِ، فَرَمَّانَا بِهَا،

و قَالَ: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ» ، فَانْهَزَمْناً،

فَأَنْزَلَ اللهُ عَزٌ وَجَلٌ: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى} [الأنفال:17]

و ذلك أن النبي والله القتال دخل العريش و جعل يدعو الله،

و يناشده في نصرته، ثم خرج منه، فأخذ حفنة من تراب،

فرماها في وجوه المشركين،

فأوصلها الله إلى وجوههم،

فما بقى منهم واحد إلا و قد أصاب وجهه و فمه و عينيه منها،

فحینئذ انکسر حدهم، و فتر زندهم، و بان فیهم الفشل و الضعف، فانهزموا. یقول تعالی لنبیه: لست بقوتك - حین رمیت التراب - أوصلته إلى أعینهم، و إنما أوصلناه إلیهم بقوتنا و اقتدارنا. ( $\hat{\mathbf{I}}$ )

## (وَلِيُنْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا)

أي: إن الله تعالى قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين،

من دون مباشرة قتال،

و لكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين،

و يوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات، و أرفع المقامات،

و يعطيهم أجرا حسنا و ثوابا جزيلا.

\*\*\*ليُعَرّف الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ،

إِظْهَارِهِمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ

<u>ءَ:-</u>

أُ- كُنْ رَةٍ عَدُوِّهِمْ،

قال الشيخ العدوي :أورد بن كثير جملة أسانيد لا تخلو من مقال

2-وَ قِلَّــةِ عَدَدِهِمْ،

## (إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ)

كيسمع تعالى ما أسر به العبد و ما أعلن،

#### (عَلِيمٌ)

العلم ما في قلبه من النيات الصالحة و ضدها،

فيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه و حكمته و مصلحة عباده،

و يجزي كلا بحسب نيته و عمله.

#### ( ذَالِكُمْ)

النصر من الله لكم

## (وَأَكَ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ)

أي: مضعف كل مكر و كيد يكيدون به الإسلام و أهله،

و جاعل مكرهم محيقا بهم.

\*\*\*هَذِهِ بِشَارَةٌ أُخْرَى مَعَ مَا حَصَلَ مِنَ النَّصْرِ: -أَنَّهُ أَعْلَمَهُمْ تَعَالَى بِأَنَّهُ مُضْعِفُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ، مُصَغِّرًا أَمْرَهُمْ، وَ أَنَّهُمْ كُلُّ مَا لَهُمْ فِي تَبَارٍ وَ دَمَارٍ، وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ الْمِنَّةُ.

#### ( إِن تَسْتَفَيْحُوا)

أيها المشركون، أي: - تطلبوا من الله أن يوقع بأسه و عذابه على المعتدين الظالمين.

\*\*\* تَسْتَنْصِرُوا وَ تَسْتَقْضُوا اللَّهَ وَ تَسْتَحْكِمُوهُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ أَعْدَائِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَدْ جَاءَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ،

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

عن بن جرير:

عَنْ عبد الله بن ثعلبة بن صُغَيْر؛ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ يَوْمَ بَدْرِ \* اللهُمِّ أَقْطُعُنَا لِلرَّحِمِ وَ آتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُ فَأَحْنِهِ الْغَدَاةَ - وَ كَانَ ذَلكَ اسْتَفْتَاحًا مِنْهُ -فَنَزَلَتْ:

{إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ } إِلَى آخَرِ الْآيةِ.

(فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ)

حين أوقع الله بكم من عقابه، ما كان نكالا لكم و عبرة للمتقين

#### (وَإِن تَننَهُواً )

عن الاستفتاح

\*\*\*عَمَّا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَ التَّكْذِيبِ لِرَسُولِهِ،

(فَهُوَخَيِّرٌ لَكُمُّ )

لأنه ربما أمهلتم، و لم يعجل لكم النقمة.

## (وَإِن تَعُودُواْ)

إلى الاستفتاح و قتال حزب الله المؤمنين

(نعدٌ)

في نصرهم عليكم.

\*\*\*كقوله ﴿ وَإِنْ عُدَّمُ عُدُنا ﴾ الإسراء: ٨ \*\*\*وَ إِنْ عُدْتُمْ إِلَى مَا كُنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الضَّلَالَةِ، نَعُدْ لَكُمْ مِثْلِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ.

# (وَلَن تُغْنِيَ عَنكُو فِئتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ)

أي: أعوانكم و أنصاركم، الذين تحاربون و تقاتلون، معتمدين عليهم، شَيئا

## (وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ )

و من كان الله معه فهو المنصور و إن كان ضعيفا قليلا عدده،

و هذه المعية التي أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين،

تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان.

فإذا أديل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات،

فليس ذلك إلا تفريطا من المؤمنين و عدم قيام بواجب الإيمان و مقتضاه، و إلا فلو قاموا بما أمر الله به من كل وجه، لما انهزم لهم راية انهزاما مستقرا و لا أديل عليهم عدوهم أبدا.

لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين، أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون به معيته،

فقال: (يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ،)

بامتثال أمرهما و اجتناب نهيهما.

## (وَلَا تُوَلَّوْا عَنْهُ)

أي: عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله، و طاعة رسوله.

#### (وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ )

ما يتلى عليكم من كتاب الله، و أوامره، و وصاياه، و نصائحه،

فتوليكم في هذه الحال من أقبح الأحوال.

## ( وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَكِعْنَا وَهُمْ لَايسَمْعُونَ

أي: لا تكتفوا بمجرد الدعوى الخالية التي لا حقيقة لها،

فإنها حالة لا يرضاها الله و لا رسوله،

فليس الإيمان بالتمني و التحلي، و لكنه ما وقر في القلوب و صدقته الأعمال.

# إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ فِيهِمْ غَيْرًا لَأَشْمَعَهُمُّ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللَّا اللَّهُ عَلِيمًا

يقول تعالى: ( ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِندَ ٱللَّهِ)

من لم تفد فيهم الآيات و النذر، و هــــم:-

(ٱلصُّمُّ)

عن استماع الحق

(ٱلْبُكُمُ )

عن النطق به.

## (ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ )

ما ينفعهم، و يؤثرونه على ما يضرهم،

فهؤلاء شر عند الله من جميع الدواب،

لأن الله أعطاهم أسماعا و أبصارا و أفئدة، ليستعملوها في طاعة الله،

فاستعملوها في معاصيه و عُدِمُوا - بذلك - الخير الكثير،

فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية.

فأبوا هذا الطريق، و اختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية،

و السمع الذي نفاه الله عنهم، سمع المعنى المؤثر في القلب،

و أما سمع الحجة: - فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته،

و إنما لم يسمعهم السماع النافع،

لأنه لم يعلم فيهم خيرا يصلحون به لسماع آياته.

# ( وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمُّ )

على الفرض و التقدير

\*\*\* لَأَفْهَمَهُمْ، وَ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ: وَ لَكِنْ لَا خَيْرَ فِيهِمْ فَلَمْ يُفْهِمْهُمْ؛

لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ (وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ)

\*\*\* أَفْهَمَهُمْ

(لَتُولُواْ )

عن الطاعة

\*\*\* عَنْ ذَلِكَ قَصْدًا وَ عِنَادًا بَعْدَ فَهْمِهِمْ ذَلِكَ،

(وَّهُم مُعْرِضُونَ)

\*\*\* عَنْهُ.

التفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه،

و هذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان و الخير، إلا لمن لا خير فيه، الذي لا يزكو لديه و لا يثمر عنده. و له الحمد تعالى و الحكمة في هذا.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ أَعْلَمُواْ

أَنَ اللّهَ يَعُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُونَ اللّهَ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُونَ اللّهَ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَعْشَرُونَ اللّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ مَا مَنَاهُ مَا مَنَاهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ)

\*\*\*صحيح البخاري

4647 عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:-

كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَالِي هَا اللهِ عَلَا فَدَعَانِي، فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ؟ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} [الأنفال: 24]

"ثُمَّ قَالَ: «لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ»،

فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَخْرُجَ فَذَكَرْتُ لَهُ،

وَ قَالَ مُعَاذٌّ: عن أَبِي سَعِيدِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ بِهَذَا، وَ قَالَ: " هِيَ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ السَّبْعُ المَثَانِي "

المراعات عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم و هـــو:-الاستجابة للّه و للرسول،

أي: الانقياد لما أمرا به و المبادرة إلى ذلك و الدعوة إليه،

و الاجتناب لما نهيا عنه، و الانكفاف عنه و النهي عنه.

و قوله: (إِذَا دَعَاكُمُ )

\*\*\* (لِمَا يُحِيثُمُ }

قيل:الحق.

قيل: هُوَ هَذَا الْقُرْآنُ،فِيهِ النَّجَاةُ وَ التُّقَاةُ وَ الْحَيَاةُ.

قيل: فَفِي الْإِسْلَامِ إِحْيَاقُهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ بِالْكُفْرِ. \*\*\*قيل:لِلْحَرْبِ الَّتِي أَعَزَّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا بَعْدَ الذُّلِّ،

وَ قَوَّاكُمْ بِهَا بَعْدَ الضَّعْفِ، وَ مَنَعَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ بَعْدَ الْقَهْرِ مِنْهُمْ لَكُمْ.

وصف ملازم لكل ما دعا الله و رسوله إليه و بيان لفائدته و حكمته،

فإن حياة القلب و الروح بعبودية الله تعالى و لزوم طاعته و طاعة رسوله على الدوام.

أثم حذر عن عدم الاستجابة لله و للرسول

فقال: (وَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِـ)

فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم،

فيحال بينكم و بينه إذا أردتموه بعد ذلك، و تختلف قلوبكم،

فإن الله يحول بين المرء و قلبه،

يقلب القلوب حيث شاء و يصرفها أنى شاء.

فليكثر العبد من قـــول: -

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك،

يا مصرف القلوب، اصرف قلبي إلى طاعتك.

\*\*\*يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ، وَ بَيْنَ الْكَافِرِ وَ بَيْنَ الْإِيمَانِ.

\*\*\*السنن الكبرى للنسائي

691 عن النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ،

وَ إِنْ شَاءَ أَزَّاغَهُ»

وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ:

«اللهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دَيْنِكَ،

وَ الْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَٰنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَ يَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» \*\*\*صحيح مسلم (2654) عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ:-

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ،

كَقَلْبِ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ:

«اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ»

## (وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ )

أي: تجمعون ليوم لا ريب فيه، فيجازي المحسن بإحسانه، و المسيء بعصيانه.

# ( وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً)

\*\*\* اخْتِبَارًا وَ مِحْنَةً، يَعُمُّ بِهَا الْمُسِيءَ وَ غَيْرَهُ،

لَا يَخُصُّ بِهَا أَهْلَ الْمَعَاصِي وَ لَا مَنْ بَاشَرَ الذَّنْبَ، بَلْ يَعُمُّهُمَا،

حَيْثُ لَمْ تُدْفَعُ وَ تُرْفَعُ.

\*\*\*كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في مسنده ط الرسالة

1414 عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: قُلْنَا لِلزُّبَيْرِ:-

يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا جَاءَ بِكُمْ ضَيَّعْتُمُ الْخَلِيفَةَ حَتَّى قُتِلَ،

ثُمَّ جِئْتُمْ تَطْلُبُونَ بِدَمِهِ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ:

إِنَّا قَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي وَكُرٍ، وَ عُمْرَ، وَ عُثْمَانَ:

{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ} [الأنفال: 25]

خَاصَّةً لَمْ نَكُنْ نَحْسَبُ أَنَّا أَهْلُهَا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَّا حَيْثُ وَقَعَتْ " (1)

\*\*\* أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَّا يُقِرُّوا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ إِلَيْهِمْ فَيَعُمَّهُمُ اللَّهُ

دائْجَذَادِ ،

بِالْعَذَابِ.

\*\*\* صحيح البخاري

2493 عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَ الوَاقِعِ فِيهَا،

كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ،

عَدَّنَ مُنَايِنَ فِي مُسْعَبِهِ إِنَّهُ مُسْعَوِهُ مِنْ مُهَادِّ مُرُوبٌ عَلَى مُنْ فَوْقَنَا، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَ لَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا،

فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَ مَا أَرَّادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا،

وَ إِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَ نَجَوْا جَمِيعًا "()

Oبل تصيب فاعل الظلم و غيره،

و ذلك إذا ظهر الظلم فلم يُغَيْرْ،

فإن عقوبته تعم الفاعل و غيره،

و تقوى هذه الفتنة بالنهى عن المنكر،

و قمع أهل الشر و الفساد،

و أن لا يمكنوا من المعاصي و الظلم مهما أمكن.

(وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ)

لمن تعرض لمساخطه، و جانب رضاه.

<sup>(</sup>القائم على حدود الله) المستقيم مع أوامر الله تعالى ولا يتجاوز ما منع الله تعالى منه والآمر بالمعروف المرتكب للمنكر. (الواقع فيها) التارك للمعروف المرتكب للمنكر. (استهموا) اقترعوا ليأخذ كل منهم سهما أي نصيبا.

<sup>(</sup>أخذوا على أيديهم) منعوهم من خرق السفينة]

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 🖤 وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأَوْلَكُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ۖ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُونُّويَمَكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَذَّإِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ۚ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَاهُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أَوِ ٱقْتِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيمِ اللهُ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ

وَاذَكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَسُكُمْ وَأَيْدَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَمَلَّكُمْ مَنَكُرُونَ الْأَنْ الطَيِّبَتِ لَمَلَّكُمْ مَنْكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

\*\*\*قَالَ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامة السَّدوسي، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
{وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ} قَالَ:-

كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْعَرَبِ أَذَلَ النَّاسِ ذُلا وَ أَشْقَاهُ عَيْشًا، وَ أَجْوَعَهُ بُطُونًا، وَ أَجْوَعَهُ بُطُونًا، وَ أَجْوَعَهُ بُطُونًا، وَ أَعْرَاهُ جُلُودًا، وَ أَبْيَنَهُ ضَلَالًا مَكْعُومِينَ عَلَى رَأْسِ حَجَرٍ، بَيْنَ الْأَسَدَيْنِ:-فَارِسَ وَ الرُّوم،

وَ لَّا وَاللَّهِ مَا فِي بِلَادِهِمْ يَوْمَئِذٍ مِنْ شَيْءٍ يُحْسَدُونَ عَلَيْهِ، مَنْ عَاشَ مِنْهُمْ عَاشَ شَقيًّا،

وَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ رُدِّيَ فِي النَّارِ، يُؤْكَلُونَ وَ لَا يَأْكُلُونَ، وَ اللَّهِ مَا نَعْلَمُ قَبِيلا مِنْ حَاضِرِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ كَانُوا أَشَرَّ مَنْزِلًا مِنْهُمْ،

حَتَّى جَاءَ اللَّهُ ۚ بِالْإِسْلَامِ فَمَكَّنَ َبِهِ فِيَ الْبِلَادِ، وَ وَسَّعَ بِهِ فِي الرِّزْقِ،

وَ جَعَلَهُمْ بِهِ مُلُوكًا عَلَى رِقَابِ النَّاسِ.

وَ بِٱلْإِسْلَامِ أَعْطَى اللَّهُ مَا رَأَيْتُمْ، فَاشَّكُرُوا لِلَّهِ نِعَمَهُ،

فَإِنَّ رَبَّكُمُ مُنْعِم يُحِبُّ الشُّكْرَ، وَ أَهْلُ الشُّكْرِ فِي مَزِيدٍ مِنَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ رَبًكُمُ مُنْعِم يُحِبُّ الشُّهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى عباده في نصرهم بعد الذلة،

و تكثيرهم بعد القلة،

و إغنائهم بعد العيلة.

(وَأَذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ)

أي: مقهورون تحت حكم غيركم

(تَخَافُوكَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ)

أي: يأخذونكم.

(فَحَاوَىٰكُمُ )

\* الميسر: فجعل لكم مأوى تأوون إليه و هو «المدينة»

2

فجعل لكم بلدا تأوون إليه،

# (وَأَيَّدُكُم بِنَصْرِهِ ٤)

و انتصر من أعدائكم على أيديكم،

\*الميسر:و قوّاكم بنصره عليهم يوم «بدر»

# (وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ)

و غنمتم من أموالهم ماكنتم به أغنياء.

# (لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ)

اللَّه على منته العظيمة و إحسانه التام، بأن تعبدوه و لا تشركوا به شيئا.

# يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْسَلَمُونَ ۖ ۖ

# وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آَمُولُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَدُّ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ الله

\*\*\*وَ فِي الصَّحِيحَيْنِ قِصَّةُ "حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَة"

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى قُرَيْشِ يُعْلِمُهُمْ بِقَصْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ إِيَّاهُمْ عَامَ الْفَتْحِ، فَأَطْلَعَ الله وَلَيَّابِ فَاسْتَرْجَعَهُ، فَأَطْلَعَ اللَّهُ رَسُولَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَبَعَثَ فِي إِثْرِ الْكِتَابِ فَاسْتَرْجَعَهُ،

وَ اسْتَحْضَرَ حَاطِبًا فَأَقَرَّ مِمَا صَنَعَ، فَقَامَ عمر بن الخطاب

فقال:يا رسول الله، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: " دَعْهُ، فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: "اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ"

قُلْتُ: وَ الصَّحِيحُ أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ، وَ إِنْ صَٰحَّ أَنَّهَا وَرَدَتْ عَلَى سَبَبِ خَاصً، فَالْأَخْذُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

وَ الْخِيَانَةُ تَعُمُّ الذُّنُوبَ الصِّغَارَ وَ الْكِبَارَ اللَّازِمَةَ وَ الْمُتَعَدِّيَةَ.

## ( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ)

الميسر: لا تخونوا الله و رسوله بترك ما أوجبه الله عليكم و فِعل ما نهاكم عنه

# (وَتَخُونُوا أَمُننَتِكُمُ

\*الميسر:و لا تفرطوا فيما ائتمنكم الله عليه،

## (وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)

أنه أمانة يجب الوفاء بها.

الله عليه من أوامره والمؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره و نواهيه،

فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات و الأرض و الجبال،

فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا

Oفمـــن أدى الأمـــانة:-

استحـــق من الله الثواب الجزيل،

- Oو مسن لسم يؤدهسا بسل خانها-
  - 1-استحـــق العقاب الوبيل، .
  - 2-و صار خائنا لله و للرسول و لأمانته،
- 3-منقص\_\_\_ النفسه بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات، و أقبح الشيات، و هي الأمانة. و هي الأمانة.

## (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَدُّ)

و لما كان العبد ممتحنا بأمواله و أولاده،

فربما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته،

أخبر الله تعالى أن الأموال و الأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده،

و أنها عارية ستؤدى لمن أعطاها، و ترد لمن استودعها

#### (وَأَنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ وَأَجُّرُ عَظِيدٌ)

فإن كان لكم عقل و رَأْيٌ، فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة،

#### فالعـــاقل:-

1-يــوازن بين الأشياء،

2-و يـــــؤثر أولاها بالإيثار، و أحقها بالتقديم.

\*\*\* صحيح البخاري

14 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَ وَلَدِهِ»( )

<sup>(</sup>فوالذي نفسي بيده) أقسم بالله تعالى الذي حياتي بيده.

<sup>(</sup>أحب إليه) مقدما لديه وعنوان ذلك الطاعة و الاقتداء وترك المخالفة]

# يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنصُمْ سَيِّعَاتِكُرُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ

## ( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تَنَّقُوا ٱللَّهَ)

امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة، و علامة الفلاح،

و قد رتب الله على التقوى من خير الدنيا و الآخرة شيئا كثيرا،

فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء،

كل واحد منها خير من الدنيا و ما فيهـــا: -

## الأول: (يَجْعَل لَّكُمَّ فُرْقَانًا):

الفرقان: و هو العلم و الهدى الذي يفرق به صاحبه بيـــن:-

الهدى و الضلل،

و الحـــق و البـاطل،

و الحسلال و الحسرام،

و أهل السعادة من أهل الشقاوة.

الثاني و الثالث:-

# (وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ )

تكفير السيئات، و مغفرة الذنوب،

و كل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق

#### و عند الاجتماع:-

يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر،

و مغفرة الذنوب بتكفير الكبائر.

#### الرابع: - (وَأَللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ)

الأجر العظيم و الثواب الجزيل لمن اتقاه و آثر رضاه على هوى نفسه.

\*\*\*كقوله ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَوَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ - يُؤْتِكُمْ كَفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ -

وَيَجْعَل لَّكُمُّ نُورًا تَمَشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ الحديد: ٢٨

# وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُنْفِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُولُوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ

#### وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ اللَّهُ

\*\*\*المستدرك على الصحيحين للحاكم

583 عَن ابْن عَبَّاسِ، قَالَ:-

دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ هِيَ تَبْكِي،

فَقَالَ: «يَا بُنَيَّةُ، مَا يُبْكيك؟»

قَالَتْ: يَا أَبَتِ مَا لِي لَا أَبْكِي وَ هَؤُلَاءِ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْحِجْرِ يَتَعَاقَدُونَ باللَّات وَ الْعُزَّى وَ مَنَاةَ الثَّالثَةَ الْأُخْرَى

لَوْ قَدْ رَأَوْكَ لَقَامُوا إِلَيْكَ فَيَقْتُلُونَكَ،

وَ لَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ،

فَقَالَ: «يَا بُنَيَّةُ، ائْتِنِي بِوَضُوءٍ»

فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: -

هَا هُوَ ذَا فَطَأْطَئُوا رُءُوسَهُمْ،

وَ سَقَطَتْ أَذْقَانُهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ،

فَلَمْ يَرْفَعُوا أَبْصَارَهُمْ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَحَصَبَهُمْ بِهَا وَ قَالَ: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ»

فَهَا أَصَابَ رَجُلًا مِنْهُمْ حَصَاةٌ مِنْ حَصَاتِهِ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ كَافِرًا.

أي: (و) اذكر أيها الرسول، ما منَّ اللَّه به عليك.

# ( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا)

حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبي على

## (لِيُشِتُوكَ)

إما أن يثبتوه عندهم بالحبس و يوثقوه.

#### (أَوْ يَقْتُلُوكَ)

و إما أن يقتلوه فيستريحوا - بزعمهم - من شره.

# (أَوْ يُخْرِجُوكُ )

و إما أن يخرجوه و يجلوه من ديارهم.

# (وَيَعَكُرُونَ وَيَعَكُرُ اللَّهُ)

\* الميسر:و يكيدون لك، و رد الله مكرهم عليهم جزاء لهم، ويمكر الله،

#### (وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ )

فكلُّ أبدى من هذه الآراء رأيا رآه،فاتفق رأيهم على رأي:-

رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله،

و هو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى و يعطوه سيفا صارما،

و يقتله الجميع قتلة رجل واحد، ليتفرق دمه في القبائل.

فيرضى بنو هاشم ثُمَّ بديته،

فلا يقدرون على مقاومة سائر قريش،

فترصدوا للنبي على في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه.

فجاءه الوحي من السماء، و خرج عليهم، فذرَّ على رءوسهم التراب و خرج، و أعمى الله أبصارهم عنه،

حتى إذا استبطؤوه جاءهم آت و قـــال:-

خيبكم الله، قد خرج محمد و ذَرَّ على رءوسكم التراب.

فنفض كل منهم التراب عن رأسه،

و منع الله رسوله منهم،

و أذن له في الهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها،

و أيده الله بأصحابه المهاجرين و الأنصار،

و لم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة، و قهر أهلها،

فأذعنوا له و صاروا تحت حكمه، بعد أن خرج مستخفيا منهم،

خائفا على نفسه.

فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالب.

وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَّآإِنَ هَذَآ إِلَآ

أَسَطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ وَ وَ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَاهُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ
فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآ أَوِ ٱثْقِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَاللّهَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾

يقول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول ﷺ:

( وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا)

الدالة على صدق ما جاء به الرسول.

(قَالُواْ قَدْ سَيَعِنَا)

\*الميسر: قد سمعنا هذا من قبل،

(لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَأً)

\*الميسر:القرآن

و هذا من عنادهم و ظلمهم، و إلا فقد تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله،

و يدعوا من استطاعوا من دون الله،

فلم يقدروا على ذلك، و تبين عجزهم.

فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوى، كذبه الواقع،

و قد علم أنه ﷺ أُمِّيُّ لا يقرأ و لا يكتب، و لا رحل ليدرس من أخبار الأولين، فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

## (إَنْ هَٰذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ)

\*\*\*وَ هُوَ جَمْعُ أُسْطُورَةِ، أَيْ: كُثُبُهُمُ اقْتَبَسَهَا،

فَهُوَ يَتَعَلَّمُ مِنْهَا وَ يَتْلُوهَا عَلَى النَّاسِ. وَ هَذَا هُوَ الْكَذِبُ الْبَحْتُ، كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلُ أَنزلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [الْفُرْقَان: 5، 6]

أَيْ: لِمَنْ تَابَ إِلَيْهِ وَ أَنَابَ؛ فَإِنَّهُ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ وَ يَصْفَحُ عَنْهُ.

#### ( وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا)

الذي يدعو إليه محمد

(هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أُو ٱقْتِنَا بِعَذَابِ ٱلِيمِ

قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم، و الجهل بما ينبغي من الخطاب.

فلو أنهم إذ أقاموا على باطلهم من الشبه و التمويهات ما أوجب لهم أن

یکونوا علی بصیرة و یقین منه،

قالوا لمن ناظرهم و ادعى أن الحق معــــه: -

إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له، لكان أولى لهم و أستر لظلمهم.

فمنذ قالوا: ( وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَاهُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ) الآية،

علم بمجرد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء، الجهلة الظالمون، فلو عاجلهم الله بالعقاب لما أبقى منهم باقية،

\*\*\* كقوله ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا آَجَلُ مُسَمَّى لِجَاآءَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ العنكبوت: ٥٣

\*\*\* ﴿ فَأُسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنت مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ الشعراء: ١٨٧ و لكنه تعالى دفع عنهم العذاب بسبب وجود الرسول بين أظهرهم، فقال:

# ( وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ)

فوجوده على اظهرهم أمنة لهم من العذاب.

و كانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رءوس الأشهاد،

يدرون بقبحها، فكانوا يخافون من وقوعها فيهم،

فيستغفرون الله تعالى فلهذا قال تعالى:

## (وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)

فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم، بعد ما انعقدت أسبابه

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4648 عن أنس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ أَبُو جَهْلٍ: - اللّهُمّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ اللّحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السّمَاءِ أَوِ الثّتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، "

فَنَزَلَتْ: {وَمَا كَانَ اللّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ المَسَجِدِ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ المَسَجِدِ الحَرَامِ} [الأنفال 34] " الآية [])

<sup>(</sup>وأنت فيهم) مقيم بينهم. (وهم. .) أي وفيهم بقية من المسلمين المستضعفين يستغفرون الله تعالى ويعبدونه / الأنفال 33 /. (وما لهم) وكيف لا يعذبهم إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بينهم. (وهم يصدون) والحال أنهم ظالمون متعدون عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من الدخول إلى بيت الله الحرام. (الآية) / الأنفال 34 /. وتتمتها {وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون}. (أولياءه) أهله وأصحابه الأحقين به. (المتقون) المؤمنون بالله تعالى العابدون له وحده والمصدقون برسله الملتزمون لشرعه]

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُوانِ أَوْلِيَآؤُهُو إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِئَّ أَحْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيكُ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنَفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اللهِ لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْحَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْحَبِيثَ بَعْضَ لَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمُ وُلَيْمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ قُلْ لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣ وَقَلْنِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَدُّ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ، يِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ٣٠

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوَاْ أَوْلِيَآءُهُوَ إِنَّ أَوْلِيَآوُهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِئَ أَكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْ (وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ) أي: أي شيء يمنعهم من عذاب الله، و قد فعلوا ما يوجب ذلك،

## (وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ)

و هو صد الناس عن المسجد الحرام، خصوصا صدهم النبي رو أصحابه، الذين هم أولى به منهم،

\*\*\*كقوله ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَ ٱلُّ فِيهِ كَبِينُ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللهِ عَوَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ عَمِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ ﴾ البقرة: ٢١٧ و لهذا قال: (وَمَا كَانُواً)

أي: المشركون

#### (أَوْلِياآهُ هُوَّ)

Oيحتمل أن الضمير يعود إلى الله، أي:-أوليـــاء الله.

Оو يحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام، أي: و ماكانوا أولى به من غيرهم.

## (إِذْ أَوْلِيَا وَهُ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ)

و هم الذين آمنوا بالله و رسوله، و أفردوا الله بالتوحيد و العبادة،

و أخلصوا له الدين.

# (وَلَكِكُنَّ أَكَثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ)

فلذلك ادَّعَوا لأنفسهم أمرا غيرهم أولى به.

وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآةً وَتَصْدِينَةً

## فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ

#### (وَمَاكَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ)

يعني أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه،

و تخلص له فيه العبادة،

فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر،

و أما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه،

فما كان صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات

# (إِلَّا مُكَآءً)

أي: صفيرا

#### (وَتَصْدِيكَةً)

و تصفيقا، فعل الجهلة الأغبياء، (((\*\*\*و يطوفون بالبيت عراة)))

الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم، و لا معرفة بحقوقه، و لا احترام لأفضل البقاع و أشرفها،

فإذا كانت هذه صلاتهم فيه، فكيف ببقية العبادات؟

فبأي: شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون،

و الذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة، و الأفعال السديدة.

لا جرم أورثهم الله بيته الحرام، و مكنهم منه،

و قال لهم بعد ما مكن لهم فيه

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)

و قال هنا أَفَدُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ )
\*\*\*يوم بدر من القتل و السبي

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّفِسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ اللَّهِ اللَّهِمَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمهُ لَا لَيْحِيزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمهُ لَا لَيْمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمهُ لَا اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْعَبِيثَ مِنْ الطَّيْ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْعَبْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْلِيْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِينَ اللْمُعْمِينَ اللْمُعْمِينَ اللْمُعْمِينَ اللْمُعْمِينَ اللْمُعْمِينَ اللْمُعْمِينَ اللْمُعْمِينَ اللْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِي الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْ

جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ، فِي جَهَنَّمُ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهَ

يقول تعالى مبينا لعداوة المشركين و كيدهم و مكرهم، و مبارزتهم لله و لرسوله و سعيهم في إطفاء نوره و إخماد كلمته،

و أن وبال مكرهم سيعود عليهم، و لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله،

و يبطل توحيد الرحمن،

و يقوم دين عبادة الأوثان.

#### (فَسَيْنفِقُونَهَا)

أي: فسيصدرون هذه النفقة،

و تخف عليهم لتمسكهم بالباطل، و شدة بغضهم للحق،

## (ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُ حَسْرَةً)

و لكنها ستكون عليهم حسرة، أي: ندامـــة و خـــزيا و ذلا

## (ثُمَّ يُغْلَبُونَ )

و يغلبون فتذهب أموالهم و ما أملوا، و يعذبون في الآخرة أشد العذاب.

و لهذا قال: (وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ اللَّهِ عَهَنَّمَ يُعَشَّرُونَ)

أي: يجمعون إليها، ليذوقوا عذابها، و ذلك لأنها دار الخبث و الخبثاء،

## (لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْحَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْحَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ

و الله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب،

و يجعل كل واحدة على حدة، و في دار تخصه،

Oفيجعل الخبيث بعضه على بعض، من الأعمال و الأموال و الأشخاص. \*\*\* يَمِيزُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ. وَ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّمْيِيزُ فِي الْآخِرَةِ،

\*\*\*كقوله ﴿ وَيَوْمَ نَحَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا فَكُمْ فَزَيَّلْنَا

بَيْنَهُمَّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمُ مَّاكُنُهُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ يونس: ٢٨

\*\*\*وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّمْيِيرُ فِي الدُّنْيَا، مِا يَظْهَرُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَ تَكُونُ "اللَّامُ" مُعَلِّلَةً لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْكُفَّارِ مِنْ مَالٍ يُنْفِقُونَ فِي لِلْمُؤْمِنِينَ، وَ تَكُونُ "اللَّامُ" مُعَلِّلَةً لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْكُفَّارِ مِنْ مَالٍ يُنْفِقُونَ فِي الصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، أَيْ:- إِنَّهَا أَقْدَرْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ؛

\*\*\* { لِيَمِيزَ اللَّهُ ٱلْحَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ} أَيْ: -

مَنْ يُطِيعُهُ بِقِتَالِ أَعْدَائِهِ الْكَافِرِينَ، أَوْ يَعْصِيهِ بِالنُّكُولِ عَنْ ذَلِكَ

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ

الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُو ادْفَعُوا قَالُوا

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَا تَّبَعْنَاكُمْ} الْآيَةَ [آلِ عِمْرَانَ:166، 167] ،

\*\*\*وَ قَالَ تَعَالَى: {مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ

الْخَبِيثَ مِنَ الطَّلِيّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ} الْآيَةَ

[آلِ عِمْرَانَ: 179] ،

\*\*\*وَ قَالَ تَعَالَى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا

مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} [آلِ عِمْرَانَ: 142] وَ نَظِيرَتُهَا فِي بَرَاءَةَ أَيْضًا.

فَمَعْنَى الْآيَةِ عَلَى هَذَا: إِنَّمَا ابْتَلَيْنَاكُمْ بِالْكُفَّارِ يُقَاتِلُونَكُمْ،

وَ أَقْدَرْنَاهُمْ عَلَى ۚ إِنْفَاقِ الْأَمْوَالِ وَ بَذْٰلِهَا فِي ذَٰلِكَ؛ َ لِيَتَمَيَّزَ الْخَبِيثُ مِنَ الطَّيِّبِ، فَيُجْعَلَ الْخَبِيثُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ،

#### (فَيْرُكُمُهُ جَمِيعًا }

أَيْ: يَجْمَعَهُ كُلَّهُ، وَ هُوَ جَمْعُ الشَّيْءِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي السَّحَابِ: {ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا} [النُّورِ:43] أَيْ: مُتَرَاكِمًا مُتَرَاكِبًا،

# ﴿ فَيَجْعَلُهُ، فِي جَهَنَّمُ أُولَكُمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ }

أَيْ: هَؤُلَاءِ هُمُ الْخَاسِرُونَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.

قُل لِلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنتَهُوا يُغَفَّر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُلُقَ الْأُولِينَ كُونَ الدِّينُ سُلُقُ الْأُولِينَ اللَّهِينُ الدِّينُ كُلُهُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ وَلَا تَكُونَ وَتَنْ الدِّينُ كُلُهُ وَلَا تَكُونَ وَتَنْ لَا تَكُونَ وَتَنْ الدِّينُ كُلُهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَا إِنْ اللَّهِ مِمَا يَمْ مَلُونَ بَصِيدٌ اللَّهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَا إِنْ اللَّهُ مِمَا يَمْ مَلُونَ بَصِيدٌ اللَّهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَا إِنْ اللَّهُ مِمَا يَمْ مَلُونَ بَصِيدٌ اللَّهُ وَإِن تَوَلَّوا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ ال

فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكَكُمُّ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهُ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

هذا من لطفه تعالى بعباده لا يمنعه كفر العباد و لا استمرارهم في العناد،

من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد و الهدى،

و ينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي و الردى،

فقال: ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا ﴾

عن كفرهم و ذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له.

(يُغْفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ)

منهم من الجرائم

\*\*\* صحيح البخاري

6921عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:-

قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَاخَذُ هِمَا عَمِلْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ هِمَا عَمِلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَ مَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلَامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَ الآخِرِ»() \*\*\*صحيح مسلم

121-قال النبي على العمرو بن العاص:

«أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَ أَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَ أَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَ أَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟»

#### (وَإِن يَعُودُواْ)

إلى كفرهم و عنادهم

## (فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ)

بإهلاك الأمم المكذبة، فلينتظروا ما حل بالمعاندين،

فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون،

فهذا خطابه للمكذبين،

و أما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين،

فقال: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةً ﴾

<sup>(</sup>نؤاخذ) نعاقب. (أحسن في الإسلام) استمر على دينه و ترك المعاصي (أساء) ارتد. (بالأول) ما عمل حال الكفر. (الآخر) ما اكتسبه من معصية بعد إسلامه]

أي: شرك و صد عن سبيل الله، و يذعنوا لأحكام الإسلام،

\*\*\*حتي لا يُفْتن مسلم عن دينه

\*\*\*صحيح البخاري

4651 - عن سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ:-

خَرَجَ عَلَيْنَا - أَوْ إِلَيْنَا - ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ رَجُلُ: كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الفِتْنَةِ؟ فَقَالَ: وَ هَلْ تَدْرِي مَا الفِتْنَةُ؟ «كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ، وَ كَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَ لَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى المُلْكِ» ( )

# (وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ بِلَّهِ)

\*\*\*أن يقال الا اله الا الله

\*\*\* صحيح البخاري

25 - عَن ابْن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَ يُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ،

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ،

وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»( )

أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصا. (وحسابهم على الله) أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون]

و كأنه يقصد أن يقول ما عنعك من القتال مع أن الله تعالى أمر به في تلك الآية] (أقاتل الناس) أي بعد عرض الإسلام عليهم. (يشهدوا) يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى.

<sup>(</sup>عصموا) حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع. (إلا بحق الإسلام)

المقصود من القتال و الجهاد لأعداء الدين،

أن يدفع شرهم عن الدين،

و أن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له،

حتى يكون هو العالي على سائر الأديان.

#### (فَإِنِ ٱنتَهُوا)

عن ما هم عليه من الظلم

\*\* بِقِتَالِكُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ، فَكَفُّوا عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا بَوَاطِنَهُمْ، {فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التَّوْبَةِ:5] ،

وَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التَّوْبَةِ:11]

## (فَإِنَّ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

لا تخفى عليه منهم خافية.

## ( وَإِن تُوَلَّوْاً )

عن الطاعة و أوضعوا في الإضاعة

\*\*\*وَ إِنِ اسْتَمَرُّوا عَلَى خِلَافِكُمْ وَ مُحَارَبَتِكُمْ،

# (فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَوْلَكُمُّم)

\*\*\* سَيِّدُ كُمْ وَ نَاصِرُكُمْ عَلَى أَعْدَائِكُمْ،

## (نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ)

الذي يتولى عباده المؤمنين،

و يوصل إليهم مصالحهم،

و ييسر لهم منافعهم الدينية و الدنيوية.

## (وَيْعُمُ ٱلنَّصِيرُ)

الذي ينصرهم، فيدفع عنهم كيد الفجار، و تكالب الأشرار.

و من كان الله مولاه و ناصره فلا خوف عليه،

و من كان الله عليه فلا عِزَّ له و لا قائمة له.